

## المكتبة الخضراء للأطفال



الطبعة السابعة عشرة

بعد عطبية الإبراشي



جَلَسَتِ ٱلْمَلِكَةُ عَلَى كُرْسِي فَخْم ، بِجِوَارِ ٱلشُّبَاكِ ، وَفِي يَدِهَا إِبْرَتُهَا ٱلذَّهَبِيَّةُ ، تُطَرِّزُ بِهَا ثَوْبًا مِنَ ٱلحَرِيرِ ٱلنَّفِيسِ ، وَفِي يَدِهَا إِبْرَتُهَا ٱلذَّهَبِيَّةُ ، تُطَرِّزُ بِهَا ثَوْبًا مِنَ ٱلحَرِيرِ ٱلنَّفِيسِ ، وَتُرْسُمُ بِهَذِهِ ٱلْخُيُوطِ أَنْوَاعًا مِنَ وَتُرْسُمُ بِهَذِهِ ٱلْخُيُوطِ أَنْوَاعًا مِنَ ٱلْأَزْهَارِ وَٱلرَّيَاحِينِ .

وَكَانَ ٱلْوَقْتُ شِتَاءً، وَٱلثَّلْجُ يَتَسَاقَطُ كَالْقُطْنِ ٱلْمَنْدُوفِ، وَلَثَلْجُ يَتَسَاقَطُ كَالْقُطْنِ ٱلْمَنْدُوفِ، وَيُغَطِّي ٱلْأَرْضَ، وَيَكْسُو ٱلْحَدِيقَةَ ثِيَابًا نَاصِعَةَ ٱلْبِيَاضِ...

وَفَجْأَةً شَكَّتِ ٱلْإِبْرَةُ أُصْبُعَ ٱلْمَلِكَةِ ، فَنَزَلَتْ ثَلَاثُ نُقَطِّ مِنَ ٱلدَّم ِ، فَوْقَ ٱلثَّلْجِ ٱلْمُتَجَمِع عَلَى حَاجِزِ ٱلشُّبَّاكِ . لَمَّا رَأَتِ ٱلْمَلِكَةُ ٱلدَّمَ ٱلْأَحْمَرَ، عَلَى ٱلثَّلْجِ ٱلْأَبْيَض، نَسِيَتْ أَلَمَ ٱلشَّكَّةِ ، وَتَمَنَّتْ أَنْ يَكُونَ لَهَا ولَدْ أَبْيَضُ كَالثَّلْجِ ِ، أَحْمَرُ كَالدَّم ِ، أَسْوَدُ ٱلشَّعْرِ كَالْأَبَنُوسِ . . . ثُمَّ مَرَّتِ ٱلْأَيَّامُ، وَوَلَدَتِ ٱلْمَلِكَةُ طِفْلَةً جَمِيلَةً ، بَيْضَاءَ كَالْتُلْجِ ٱلنَّاصِعِ، حَمْرًاءَ كَالدَّمِ ٱلْقَانِي، سَوْدَاءَ ٱلشَّعْرِ كَالْأَبَنُوسِ ، فَسَتَمَتْهَا « سِنُو هُوَيْتَ »، أي « ٱلْبَيْضَاءَ كَالْتُلْجِ ». بَعْدَ أَنْ وَضَعَتِ ٱلْمَلِكَةُ هَذِهِ ٱلطِّفْلَةَ، مَرِضَتْ مَرَضًا شَدِيدًا، وَلَمْ يَسْتَطِع ِ ٱلْأَطِبَّاءُ عِلَاجَهَا؛ وَلَمْ يَنْجَحُوا فِي شِفَائِهَا، فَمَا تَتْ حَزِنَ ٱلْمَلِكُ أَشَدَ ٱلْحُزْنِ ، لِمَوْتِ زَوْجَتِهِ ٱلْأَمِينَةِ ، وَأَصْبَحَ وَحِيدًا ، كَمَا أَصْبَحَتِ آبْنَتُهُ ٱلطِّفْلَةُ « سِنُوهُوَيتُ » بِلَا أُمَّ تَحْنُو عَلَيْهَا ، وَتُحِبُّهَا ، وَتُرَبِّهَا .



وَكَانَ عِنْدَ هَذِهِ ٱلْمَلِكَةِ ٱلْجَدِيدَةِ ، مِرْ آقَ سِحْرِيَّة ، مُرْ آقَ سِحْرِيَّة ، تَنْظُرُ فِيهَا وَتَسْأَلُهَا : يَا مِرْ آتِي ٱلصَّغِيرَة ! هَلَ فِي ٱلْبِلَادِ أَحَدُ تَنْظُرُ فِيهَا وَتَسْأَلُهَا : يَا مِرْ آتَى الصَّغِيرَة ! هَلَ فِي ٱلْبِلَادِ أَجْمَلُ أَجْمَلُ مِنِي ؟ فَتُجِيبُهَا ٱلْمِرْ آةُ : سَيِّدَ تِي ٱلْمَلِكَةَ ! أَنْتِ أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ فِي ٱلْبِلَادِ جَمِيعِهَا . فَكَانَتِ آلْمَلِكَةُ تُسَرُّ بِهِذَا سَيِّدَةٍ فِي ٱلْبِلَادِ جَمِيعِها . فَكَانَتِ آلْمَلِكَةُ تُسَرُّ بِهِذَا آلْجَوَابِ، وَيَمْلَأُ نَفْسَهَا ٱلْغُرُورُ ، لِأَنَّهَا تَعْرِفُ أَنَّ ٱلْمِرْآةَ ٱللِسِّحْرِيَّة لَا تَعْرِفُ أَنَّ ٱلْمِرْآةَ ٱللِسِّحْرِيَّةَ لَا تَقُولُ لِلاَ ٱلْغُرُورُ ، لِلْأَنَّهَا تَعْرِفُ أَنَّ ٱلْمِرْآةَ ٱللِسِّحْرِيَّةَ لَا تَقُولُ لِلاَ ٱلْغُرُورُ ، لِلْأَنَّهَا تَعْرِفُ أَنَّ ٱلْمِرْآةَ ٱللسِّحْرِيَّةَ لَا تَقُولُ لِلاَ الْعَقَ الْعَدِيْ الْمُمَلِّة الْعَرْفِيْ الْمُعْرَاقِ لَا الْعَقَ لَا عَلِيْ اللَّهُ الْمُؤْلُ لِلاَ الْعَقَ الْمُهَا الْعُرُورُ ، لِلْ الْعَلَى اللَّهُ لَا الْمُلِكُةُ اللَّهُ الْعُرُورُ لَا اللَّهُ الْمُعَلِيْ اللَّهُ الْمُعَلِيْ اللَّهُ الْمُعَلِيْ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ الْعُلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُولِيْ اللَّهُ الْمُعْلِيْ اللْمُ الْمُتَلِيْ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُنْتِ الْمُلْكِلِيْ الْمُ لِلِيْ الْمُعْلِيْ اللْمُ الْمُ الْمُعْلِيْ اللْمُنْ الْمُعْلِيْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْكُونُ الْمُ الْعُرُولُ اللْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمِيْعِيْلُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُلِيْسُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُل

وَكَبِرَتْ « سِنُوهُوَيْتُ » ، وَزَادَ جَمَالُهَا . وَلَمَّا بَلَغَتِ ٱلسَّابِعَةَ مِنْ عُمْرِهَا ، كَانَتْ أَجْمَلَ مِنَ ٱلْمَلِكَةِ ٱلْمُتَكَبِّرَةِ ، رَوْجَةِ أَبِيهَا . . . .

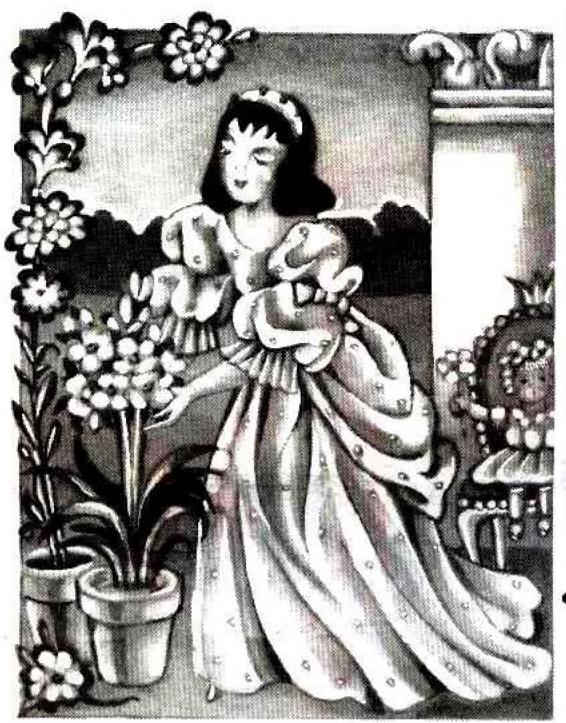

وَذَاتَ يَوْمٍ ، سَأَلَتِ الْمَلِكَةُ مِوْاتِيَا السِّعْرِيَّة ؛ مِوْاتِي مِوْاتِيا السِّعْرِيَّة ؛ مِوْاتِي الصَّغِيرَة اهَلْ فِي الْبِلَادِ كُلِّهَامَنْ هِي الْبِلَادِ كُلِّهَامَنْ هِي الْمِلَادِ كُلِّهَامَنْ هِي الْمِلَادِ كُلِّهَامَنْ هِي الْمَلِكَة الْمَلِكَة الْمَلِكَة الْمَلِكَة الْمُلِكَة اللهِ مُنْكِ اللهِ مُلَّةِ الْمُلِكَة مُلُلُ مِنْكِ ، أَلْفَ مَرَّة اللهِ مَرَّة اللهِ مَلَّة اللهِ مَلِّة اللهِ مَلَّة اللهِ مَلَّة اللهِ مَلَّة اللهِ مَلَّة اللهِ مَلَّةِ اللهِ مَلَّةِ اللهِ مَلِي اللهِ مَلَّةِ اللهِ مَلَّةِ اللهِ مَلِينَا اللهِ مَلَّة اللهِ مَلَّةِ اللهِ مَلْكُولِ مَا مَلِي اللهِ مَلِيَةِ اللهِ مَلْكِلِي اللهِ مَلِينَا اللهِ مَلْكِلِي اللهِ مَلْكِلِي اللهِ مَلْكُولِي اللهِ مَلْكُلِي اللهِ مَلْكُولِي اللهِ مَلْكُلِي اللهِ مَلْكُلِي اللهِ مَلْكُولِي اللهِ مَلْكُولِي اللهِ مَلْكُولُولُولِي اللهِ مَلْكُولِي اللهِ مَلْكُولُ مِنْ المُلْكُولِي اللهِ مَلْكُولُ مِنْ اللهِ مَلْكُولُ مُلْكُولُ مُنْ اللهِ مَلْكُولُ مُنْ اللهِ مَلْكُولُ مُنْ اللهِ مَلْكُولُ مُنْ اللّهُ مَلْكُولُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَلْكُولُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَلِي مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللْمُلْكُولُ مُنْ اللهِ مَا مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ ا

تَغَيَّرَ وَجْهُ ٱلْمَلِكَةِ ، حِينَمَا سَمِعَتْ هَذَا ٱلْجَوَابَ ، وَغَضِبَتْ غَضَبًا شَدِيدًا، وَآمْتَلاً قَلْبُهَا بِالْغَيْرَةِ وَٱلْحَسَدِ وَالْغَيْظِ، وَكَرِهَتْ فَضَبًا شَدِيدًا، وَآمْتَلاً قَلْبُهَا بِالْغَيْرَةِ وَٱلْحَسَدِ وَالْغَيْظِ، وَكَرِهَتْ «سِنُوهُوَيْتَ» أَشَدَ ٱلْكَرَاهِيَةِ، وَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا: يَجِبُ أَنْ تَمُوتَ «سِنُوهُوَيْتُ» هَذِهِ ... يَجِبُ أَنْ تُقْتَلَ ...

وَمِنْ هَذَا ٱلْيَوْمِ، ٱلَّذِي سَمِعَتْ فِيهِ ٱلْمَلِكَةُ جَوَابَ ٱلْمِرْآةِ الْمِرْآةِ اللَّيْلِ، لِغَيْرَتِهَا ٱلسِّحْرِيَّةِ، وَهِيَ لَا تَجِدُ رَاحَةً فِي ٱلنَّهَارِ أُو ٱللَّيْلِ، لِغَيْرَتِهَا

وَكِبْرِيَائِهَا وَحَسَدِهَا ، وَتَفْكِيرِهَا آلدَّائِم ِ فِي ٱلتَّخَلُّصِ مِنَ آلْأُمِيرَةِ ٱلْحَسْنَاءِ .

وَبَعْدَ أَيَّامٍ، دَعَتِ آلْمَلِكَةُ ٱلشِّرِيرَةُ صَيَّادًا، وَقَالَتْ لَهُ : آذْهَبْ بِالْأَمِيرَةِ إِلَى آلْغَابَةِ وَآ ْقَتُلْهَا هُنَاكَ ... إِنِي لَا أُطِيقُ أَنْ أَرْاهَا ... آ ْقَتُلْهَا ، وَآ نُتنِي بِقَلْبِهَا وَكَبِدِهَا .

أَطَاعَ ٱلصَّيَّادُ أَمْرَ ٱلْمَلِكَةِ ، وَذَهَبَ بِالْأَمِيرَةِ إِلَى ٱلْغَابَةِ ، أَخْرَجَ خِنْجَرَهُ مِنْ غِمْدِهِ ، وَأَمْسَكَ ٱلْأَمِيرَةَ مِنْ يَدِهَا ، ثُمَّ أَخْرَجَ خِنْجَرَهُ مِنْ غِمْدِهِ ، وَأَمْسَكَ ٱلْأَمِيرَةَ مِنْ يَدِهَا ، وَقَالَ لَهَا : أَيَّتُهَا ٱلْأَمِيرةُ ٱلصَّغِيرَةُ القَدْ أَمَرَتْنِي ٱلْمَلِكَةُ أَنْ وَقَالَ لَهَا : أَيَّتُهَا ٱلْأَمِيرةُ ٱلصَّغِيرَةُ القَدْ أَمَرَتْنِي ٱلْمَلِكَةُ أَنْ أَقْتُلُك ، وَأَحْمِلَ إِلَيْهَا قَلْبَك وَكَبِدَك بِ . . .

فَزِعَتِ آلْأُمِيرَةُ ٱلْحَسْنَاءُ، وَصرَخَتْ، وَبَكَتْ، وَقَالَتْ لِلصَّيَّادِ، لَا تَقْتُلْنِي، أَيُّهَا ٱلصَّيَّادُ ٱلْعَزِيزُ... أَثْرُ كُنِي فِي هَذِهِ ٱلْغَابَةِ... سَأَعِيشُ هُنَا، وَلَنْ أَرْجِعَ إِلَى ٱلْبَيْتِ أَبَدًا.

وَكَانَتِ ٱلْأَمِيرَةُ سَاحِرَةَ ٱلْجَمَالِ ، كَصَبَاحِ ٱلرَّبِيعِ ٱلْفَتَّانِ ،



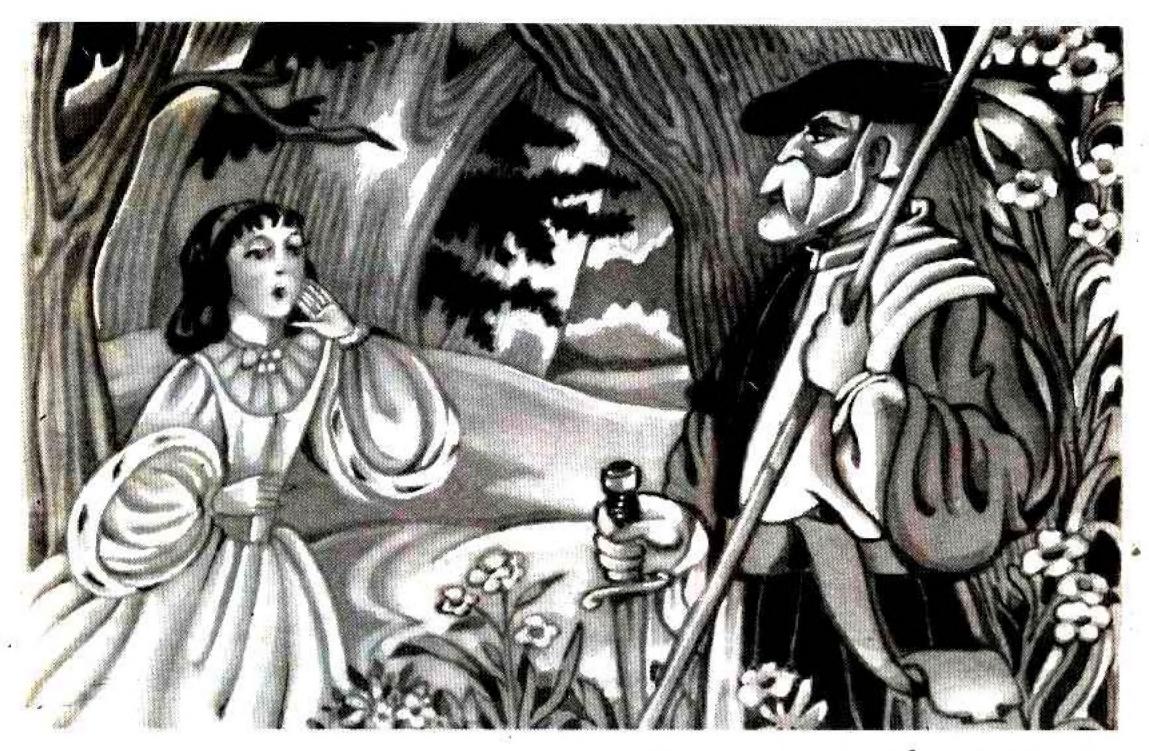

فَرَقُ لَهَا قَلْبُ آلصَّيَّادِ، وَأَشْفَقَ عَلَيْهَا، وَقَالَ لَهَا : حَسَنًا . . . لَن أَقْتُلَكِ ، يَا طَفْلَتِي آلصَّغِيرَةَ . ثُمَّ قَالَ فِي نَفْسِهِ ا سَأَتُرُ كُكِ فِي آلْغَابَةِ . . . وَلَكُن ّ آلْحَيَوَانَاتِ آلْمُفْتَرِسَةَ لَنْ تَتُرُ كُكِ حَيَّةً . فِي آلْغَابَةِ . . . وَلَكُن ّ آلْحَيَوَانَاتِ آلْمُفْتَرِسَةَ لَنْ تَتُرُ كُكِ حَيَّةً . وَفِي هَذِهِ آللَّخْظَةِ ، قَفَزَ بِجِوَارِهِمَا وَعْل صَغِير ، فَهَجَم وَفِي هَذِهِ آللَّخْظَةِ ، قَفَزَ بِجِوَارِهِمَا وَعْل صَغِير ، فَهَجَم آلَصَيْادُ عَلَيْهِ ، وَقَتَلَهُ ، وَأَخْرَجَ قَلْبُهُ وَكَبِدَهُ ، وَلَفَهُمَا فِي مِنْدِيلِهِ ، وَعَدَّمَهُمَا إِلَى آلْمَلِكَةِ ، عَلَى أَنَّهُمَا قَلْبُ وَعَادَ إِلَى آلْمَلِكَةِ ، عَلَى أَنَّهُمَا قَلْبُ وَعَادَ إِلَى آلْقَصْر ، وَقَدَّمَهُمَا إِلَى آلْمَلِكَةِ ، عَلَى أَنَّهُمَا قَلْبُ

ٱلْأُمِيرَةِ وَكَبِدُهَا، فَفَرِ حَتِ ٱلْمَلِكَةُ فَرَحًا عَظِيمًا، وَآعْتَقَدَتْ أَلْأَمِيرَةَ وَكَافَأَتُهُ مُكَافَأَةُ مُكَافَأَةً سَخِيَّةً. وَشَكَرَتْ لِلصَّيَّادِ إِخْلَاصَهُ وَطَاعَتَهُ، وَكَافَأَتْهُ مُكَافَأَةً سَخِيَّةً. أَمَّا ٱلْأَمِيرَةُ ٱلْحَسْنَاءُ ٱلصَّغِيرَةُ ، فَقَدْ أَخَدَتْ تَجْرِي فِي أَمَّا الْأَمِيرَةُ الْحَسْنَاءُ الصَّغِيرَةُ ، فَقَدْ أَخَدَتْ تَجْرِي فِي الْعَابِةِ ، عَلَى غَيْرٍ هُدًى، وَكَانَتِ ٱلْحَيَوانَاتُ ٱلْمُفْتَرِسَةُ ، تَمُنُ الْفَابَةِ ، عَلَى غَيْرٍ هُدًى، وَكَانَتِ ٱلْحَيَوانَاتُ ٱلْمُفْتَرِسَةُ ، تَمُنُ إِلْقُرْبِ مِنْهَا دُونَ أَنْ تُؤْذِيهَا ، أَوْ تَمَسَّهَا بِسُوءٍ . وَكَانَتِ ٱلشَّلِيُورُ إِلْقَرُبِ مِنْهَا دُونَ أَنْ تُؤْذِيهَا ، أَوْ تَمَسَّهَا بِسُوءٍ . وَكَانَتِ ٱلشَّلِيورُ وَكَانَتِ ٱلشَّلِيورُ وَكَانَتِ السَّعِيرَةُ وَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُورُ وَلَانَتِ السَّيْوَةِ . وَكَانَتِ ٱلشَّلِيورُ وَلَانَتِ السَّلَقِيمُ اللَّوْلُ وَلَانَتِ السَّيْوَالُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ أَنْ الْتُورِ وَا أَنْ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ وَلَانَتِ السَّهَا بِسُوءٍ . وَكَانَتِ السُّهُ اللَّهُ وَلَا السَّيْمَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَلَائِقَ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِقِيلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ ال

تُحَلِقُ فَوْقَهَا ، وَ تَطِيرُ أَمَامَهَا ، وَ تَطِيرُ أَمَامَهَا ، وَ تُطِيرُ أَمَامَهَا ، وَ تُحَيِّيهَا بِغِنَائِهَا ٱلْجَمِيلِ ، وَتُحَيِّيهَا وَصُوْتِهَا إلى وَصُوْتِهَا ٱلْعَذْبِ ، وَتُرْشِدُهَا إِلَى الطَّرِيقِ قَائِلَةً : الطَّرِيقِ قَائِلَةً :

« لَقَدْ أَتَتْ سِنُوهُوَيْتُ إِلَى هَذِهِ هُنَا تَجْرِي . . . تَعَالَيْ إِلَى هَذِهِ الطَّرِيقِ . . . . تَعَالَيْ إِلَى كُوخِ الطَّرِيقِ . . . . آذْهَ بِي إِلَى كُوخِ الطَّرِيقِ . . . . آذْهَ بِي إِلَى كُوخِ

آلاَ قُزَامِ ٱلسَّبْعَةِ . . . سَتَجِدِينَ مِنْهُمْ كُلَّ عِنَايَةٍ وَشَفَقَةٍ . . . عِنْهُمْ كُلُّ عِنَايَةٍ وَشَفَقَةٍ . . . عِيشِي بَكُوخِهِمْ، حَتَّى يَعُودَ إِلَيْكِ آلْفَرَجُ وَٱلسَّعَادَةُ».

وَسَارَتْ « سِنُوهُوَيْتُ » وَرَاءَ ٱلطَّيُورِ ، حَتَى وَصَلَتْ إِلَى كُوخِ ٱلْأَقْزَامِ ٱلسَّبْعَةِ ، قَبْلَ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ . وَطَرَقَتِ ٱلْبَابَ ، فَلَمْ يُجبْهَا أَحَدْ، فَعَادَتْ تَطُرُقُهُ طَوْقًا عَنِيفًا، دُونَ أَنْ تَسْمَعَ رَدًّا ، فَأَخَذَتْ تُنَادِي وَتَصِيحُ ، فَلَا تَسْمَعُ إِلاَّ صَدَى نِدَائها . فَدَفَعَتِ ٱلْبَابَ وَدَخَلَتْ ، فَوَجَدَتْ مَائِدَةً عَلَيْهَا سَبْعَةٌ أَكُوَابٍ ، وَسَبْعَةُ أَطْبَاقٍ ، وَسَبْعَةُ سَكَاكِينَ ، وَسَبْعُ أَشُوَاكٍ ، وَوَجَدَتُ طُعَامًا وَشَرَابًا ، وَكَانَتْ جَائِعَةً ، شَدِيدَةَ ٱلْجُوعِ ، فَأَخَذَتْ تَأْكُلُ قَلِيلًا ، مِنْ كُلَّ طَبَقِ ، وَتَشْرَبُ قَلِيلًا ، مِنْ كُلِّ كُلِّ كَأْسٍ ، حَتَّى لاَ تَحْرِمَ أَحَدًا ، مِنْ أَهْلِ ٱلْبَيْتِ ، طُعَامَهُ وَشُرَابَهُ .

وَبَعْدَ أَنْ شَبِعَتْ، تَلَفَّتَتْ حَوْلَهَا ، فَرَأَتْ سَبْعَةً أَسِرَّةٍ صَغِيرَةٍ ،



غَارَ \* ثَمَتْ عَلَى أَحَدِهَا . وَلِشِدَّةِ تَعَبِهَا ، (رَاحَت فِي نَوْمٍ عَمِيقٍ . كَانَ هَذَا ٱلْكُوخُ ٱلصَّغِيرُ ، مِلْكًا لِلْأَقْزَامِ ٱلسَّبْعَةِ ، وَهُمْ رِجَالٌ صِغَارُ ٱلْأَجْسَامِ ، قِصَارُ ٱلْقَامَةِ ، آغْتَادُوا ٱلذَّهَابَ نَهَارًا لِكُوخُ مَسَاءً إِلَى ٱلْغَابَةِ ، لِلْعَمَلِ وَكُسْبِ مَعِيشَتِهِمْ ، وَٱلرُّجُوعَ مَسَاءً إِلَى ٱلْكُوخِ ، لِلْعَمَلِ وَكُسْبِ مَعِيشَتِهِمْ ، وَٱلرُّجُوعَ مَسَاءً إِلَى ٱلْكُوخِ ، لِلْعَمَلِ وَكُسْبِ مَعِيشَتِهِمْ ، وَٱلرُّجُوعَ مَسَاءً إِلَى ٱلْكُوخِ ، لِلْعَشَاءِ وَٱلنَّوْمِ .

لَمَّا رَجَعَ ٱلْأَقْرَامُ ٱلسَّبْعَةُ إِلَى كُوخِهِمْ ، فِي ٱلْمَسَاءِ ، وَأَضَاءُوا ٱلشُّمُوعَ ، رَأَو انظامَ ٱلْكُوخِ مُتَغَيِرًا ، عَمَّا تَرَكُوهُ عَلَيْهِ فَا السَّبَاحِ ، فَصَاحُوا جَمِيعًا ؛ لَا شَكَّ أَنَّ غَرِيبًا جَاءً إِلَى هُنَا ، وَنَحْنُ فِي ٱلْعَابَةِ ... إِنَّنَا لَمْ نَتْرُكِ ٱلْمَنْزِلَ فِي هَذِهِ ٱلْحَالِظِ وَنَحْنُ فِي آلْعَالَظِ : مَنْ جَلَسَ وَنَحْنُ فِي آلْعَالَظِ : مَنْ جَلَسَ وَلَمَّا جَلَسُوا إِلَى ٱلْمَائِدَةِ ، صَاحَ أَحَدُهُم قَائِلاً ؛ مَنْ جَلَسَ عَلَى كُوسِتِي ؟ وَقَالَ ٱلثَّانِي : مَنْ أَكُلَ مِنْ خُبْزِي ؟ وَقَالَ الثَّالِثُ : مَنْ شَرِبَ عَلَى كُوسِتِي ؟ وَقَالَ ٱلثَّانِي : مَنْ أَكُلَ مِنْ خُبْزِي ؟ وَقَالَ الثَّالِثُ : مَنْ شَرِبَ الثَّالِثُ : مَنْ أَكُلَ مِنْ فَاكِهَ تِي ؟ وَقَالَ آلرَّابِعُ : مَنْ شَرِبَ فِي طُبَقِي ؟ وَقَالَ ٱلرَّابِعُ : مَنْ شَرِبَ فَي كُوبِي ؟ وَقَالَ آلْخَامِسُ : مَنْ أَكُلَ مِنْ فَاكِهَتِي ؟ وَقَالَ آلْكَا مِنْ فَاكِهَتِي ؟ وَقَالَ آلِوَابِعُ يَعِ ؟ وَقَالَ آلْوَابِعُ يَلَى كُوبِي ؟ وَقَالَ آلْخَامِسُ : مَنْ أَكُلَ مِنْ فَاكِهَتِي ؟ وَقَالَ الْحَامِي ؟ وَقَالَ آلْخَامِسُ ؟ وَقَالَ آلْخَامِسُ ؟ مَنْ أَكُلَ مِنْ فَاكِهَتِي ؟ وَقَالَ آلْعَامِي ؟ وَقَالَ آلْخَامِي ؟ وَقَالَ آلْعَامِي ؟ وَقَالَ آلْهُمْ يَقِيلَ الْعَامِي ؟ وَقَالَ آلْهُ يَعْلَى الْعَلَامُ الْعَامِي ؟ وَقَالَ آلْهُ يَقِيلُ وَقَالَ الْعَامِي ؟ وَقَالَ آلْهُ يَعْلَى الْعِيلِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَامِي الْعَامِيلَ الْعَامِي ؟ وَقَالَ الْعَامِيلُ الْعَلَى الْعَامِيلُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُولِ الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ا

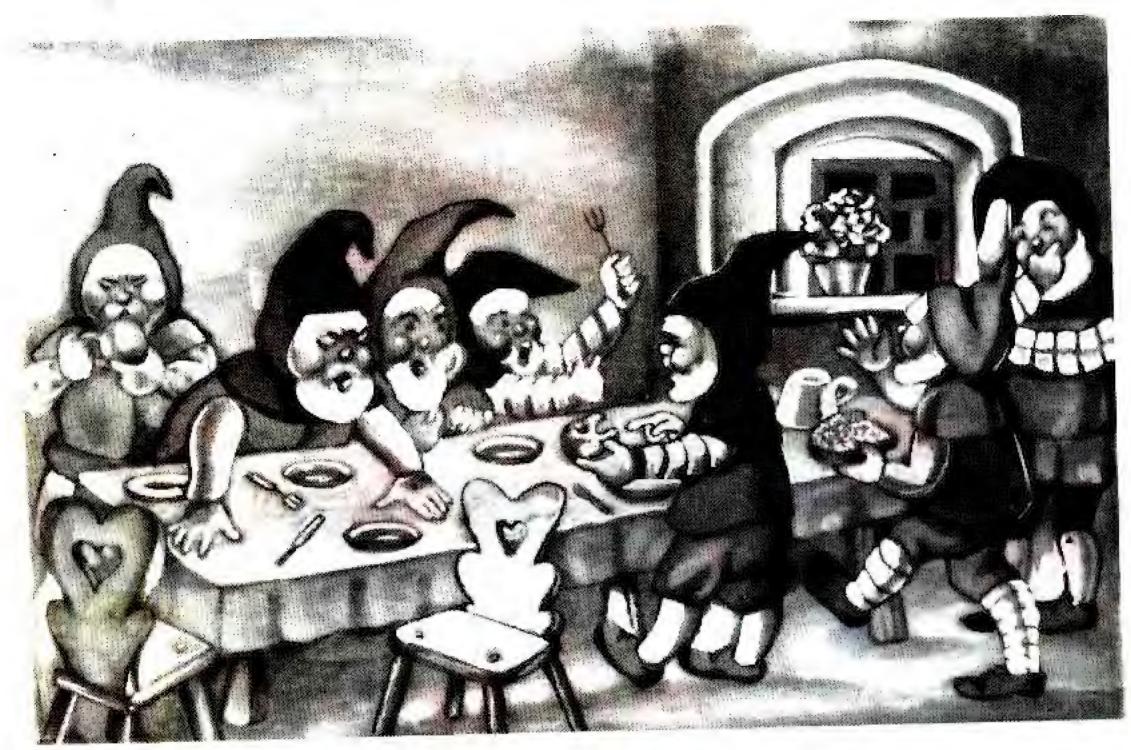

آلسَّادِسُ ؛ مَنْ قَطَعَ بِسِكِينِي ؟ وَقَالَ آلسَّابِعُ ؛ مَنْ أَكُلَ بِشَوْكَتِي ؟ ... وَهَكَذَا صَارُوا يَتنَاقَشُونَ ، وَيَتسَاءَلُونَ ، حَتَّى بِشَوْكَتِي ؟ ... وَهَكَذَا صَارُوا يَتنَاقَشُونَ ، وَيَتسَاءَلُونَ ، حَتَّى آنْتَهَوْا مِنْ تَنَاوُل عَشَائِهِمْ ، وَقَامُوا لِيَنَامُوا ، فَوَجَدَ آلْقَزَمُ آنْتَهَوْا مِنْ تَنَاوُل عَشَائِهِمْ ، وَقَامُوا لِيَنَامُوا ، فَوَجَدَ آلْقَزَمُ آلْأَكْبَرُ فَتَاةً صَغِيرَةً ، نَائِمةً فِي سَريرِهِ فَوْمًا عَمِيقًا ، فَصَاحَ الْأَكْبَرُ فَتَاةً صَغِيرَةً ، نَائِمةً فِي سَريرِهِ فَوْمًا عَمِيقًا ، فَصَاحَ بِإِخْوَانِهِ ؛ آنظُرُوا ا مَنْ هَذِهِ آلْفَتَاةُ آلنَّائِمَةُ عَلَى سَريرِي ؟ بإخْوَانِهِ : آنْظُرُوا ا مَنْ هَذِهِ آلْفَتَاةُ آلنَّائِمَةُ عَلَى سَريرِي ؟ تَخْمَعَ آلْأَقْزَامُ ٱلسَّريرِ ، لِيَرَوُا آلْفَتَاةَ آلنَّائِمَةً ، حَوْلَ آلسَّريرِ ، لِيَرَوُا آلْفَتَاةَ آلنَّائِمَةً ،

وَأَخَذُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا، وَهِي لَا تُحِسُّ بِهِمْ، ثُمُّ قَالَ أَكْبَرُهُمْ، وَأَخْدُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا، وَهِي لَا تُحِسُّ بِهِمْ، ثُمُّ قَالَ أَجْمَلَ مِنْ يَاللهِ امَا أَجْمَلَهَا اوقالَ آلثَّالِيُ الثَّالِيُ الْمَوْاتَكُمْ، لِثَلاَّ تُوقِظُوهَا هَذِهِ آلْفَتَاةِ اوقالَ آلثَّالِيُ الثَّالِيُ الْآلِي الْمَوْاتَكُمْ الْكُلاَّ تُوقِظُوهَا مِنْ لَوْمِهَا وَقَالَ آلتَّالِي وَقَالَ آلتَّالِي وَقَالَ آلتَّالِي وَقَالَ آلتَّالِي وَقَالَ آلتَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَيْما طَلَعَتِ ٱلشَّمْسُ، آسْتَيْقَظَتِ ٱلْاَّمِيرَةُ، وَفَتَحَتْ عَيْنَيْهَا، فَرَأَتِ آلْاَقْرَامَ ٱلسَّبْعَة، يُحِيطُونَ بِهَا، فَفَرْ عَتْ، وَأَخَذَت تَسْأَلُهُم، فَرَأَتِ آلْأَقْرَامُ فِي وَجْهِهَا، وَقَالُوا وَهِيَ خَائِفَة : أَيْنَ أَنَا ؟... فَابْشَمَ ٱلْأَقْرَامُ فِي وَجْهِهَا، وَقَالُوا لَهَا: صَبَاحُ ٱلْخَيْرِ، أَيْتُهَا ٱلطِّفْلَةُ ٱلْجَمِيلَةُ ... لَا تَخَافِي. فَاطْمَأَنَّتِ ٱلْأَمِيرَةُ ، وَزَالَ خَوْفُهَا ، وَقَالُت : مَنْ أَنتُمْ ؟ فَاطْمَأَنَّتِ ٱلْأَمِيرَةُ ، وَزَالَ خَوْفُهَا ، وَقَالَت : مَنْ أَنتُمْ ؟



فَقَالَ أَكْبَرُهُمْ : نَحْنُ جَمِيعًا أَصْدِقَاؤُكِ ، وَسَنَعْمَلُ عَلَى رَاحَتِكِ ، وَسَنَعْمَلُ عَلَى رَاحَتِكِ ، وَسَنَعْمَلُ عَلَى رَاحَتِكِ ، وَلَى يَمَسَّكِ صَرَرٌ مَا دُمْتِ بَيْنَا . . . مَنْ أَنْتِ ؟ وَلِمَاذَا أَتَيْتِ إِلَى هُنَا ؟ وَكَيْفَ جِئْتِ ؟

فَأَجَابَتْ الْمَا الْأَمِيرَةُ «سِنُوهُويَتْ»، وَقَدْ مَاتَتْ أُرِّي الْمَلِكَةُ ، فَقَامَلَتْنِي مُعَامَلَةً قَارَتْ مَ فَعَامَلَتْنِي مُعَامَلَةً قَاسِيَةً ، وَكَرِهِتْنِي كُلُّ الْكُرْهِ، وَغَارَتْ مِنِي كُلُّ الْفَيْرَةِ ، وَغَارَتْ مِنِي كُلُّ الْفَيْرَةِ ، وَأَرَادَتْ مِنِي كُلُّ الْفَيْرَةِ ، وَأَرَادَتِ التَّغَلُّصَ مِنِي ، فَأَمَرَتْ أَحَدَ الصَّيَّادِينَ بِقَتْلِي، وَلَكِنَّةُ وَأَرَادَتِ التَّغَلُّصَ مِنِي، فَأَمَرَتْ أَحَدَ الصَيَّادِينَ بِقَتْلِي، وَلَكِنَّةُ وَالْكَنَّةُ وَمُشَيِّتُ ، وَمَشَيْتُ ، وَمَشَيْتُ مَتَى وَصَلْتُ إِلَى هَذَا الْكُوخِ .

فَتَأَلَّمُوا جَمِيعًا لَهَا ، وَقَالَ آلْقَزَمُ آلثَّانِي ؛ إِنَّنَا مَسْرُورُونَ بِرُوْ يَتِكِ ، وَلَنْ يَمَسَّكِ أَحَد بِأَذًى ، مَا دُمْتِ بَيْنَنَا . وَسَنَجْتَهِدُ بِرُوْ يَتِكِ ، وَلَنْ يَمَسَّكِ أَحَد بِأَذًى ، مَا دُمْتِ بَيْنَنَا . وَسَنَجْتَهِدُ فِي رَاضِيَةً . فَلاَ تَخَافِي ، وَلاَ تَحْزَ بِي . فِي أَنْ تَكُو بِي رَاضِيَةً . فَلاَ تَخَافِي ، وَلاَ تَحْزَ بِي . وَلاَ تَعْزَ مُ الثَّالِثُ : هَلْ يُعْلِي أَنْ تُطْبُخِي آنْ تَطْبُخِي آنَ لَا لَا قَالَ مُ الثَّالِثُ : هَالْ يُعْمِيكُ أَنْ تَطْبُخِي آنَ عُلْمُ اللَّيْكِ . وَلاَ تَعْرَبُكِ أَنْ تُطْبُخِي آنَ اللَّا قَالَ مُ اللَّالِثُ عَامَ اللَّالِقُ عَلَى اللَّالِثُ عَامِ الْمُ الْتُعْرَ الْمُ الْتُنْ مُ لَا اللَّالُونَ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْعُلِقُ الْمُ الْمُؤْمِى أَنْ وَالْمُ الْمُؤْمِى أَنْ اللَّالُونَ الْمُ اللَّالُونَ الْمُؤْمِى الْمِلْكُ وَالْمُ الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى اللْمُؤْمِى اللْمُ اللَّالُونُ الْمُؤْمِى اللْمُؤْمِى اللْمُؤْمِى اللْمُؤْمِى اللْمُؤْمِى اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِى اللْمُؤْمِى اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِى اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِى اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْ

وَسَأَلُهَا ٱلرَّابِعُ: هَلْ يُمْكِنُكِ أَنْ تَغْسِلِي ٱلْمَلَابِسَ؟ وَسَأَلُهَا ٱلْخَامِسُ: هَلْ تَغْرِفِينَ ٱلْفِنَاءَ؟ وَسَأَلُهَا ٱلسَّادِسُ: هَلْ يُمْكُنُكِ تَسْوِيَةُ ٱلْأَسِرَّةِ؟ وَسَأَلُهَا ٱلسَّابِعُ: هَل تَسْتَطِيعِينَ تَنْظِيفَ ٱلْكُوخِ؟.. وَسَأَلُهَا ٱلسَّابِعُ: هَل تَسْتَطِيعِينَ تَنْظِيفَ ٱلْكُوخِ؟.. فَأَجَابَتِ ٱلْأَمِيرَةُ مُكُلاً مِنْهُمْ، بِقَوْلِهَا: نَعَمْ. فَسُرَّ ٱلْأَقْزُامُ كَثِيرًا، وَفَرِحُوا بِهَا ؛ لِلْأَنَّهَا نَشِيطَةٌ، ذَكِيَّةٌ ، لاَ تُحِبُّ

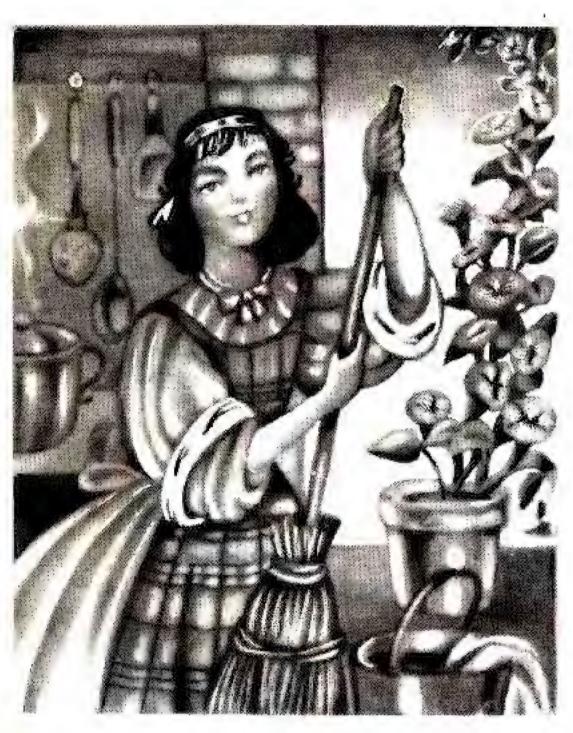

ٱلْكُسَلَ، وَيُمْ كِنُهَا أَنْ تَطْبُخَ الْمُلابِسَ، وَتَغْسِلَ ٱلْمَلابِسَ، وَتَغْسِلَ ٱلْمَلابِسَ، وَتَغْسِلَ ٱلْمَلابِسَ، وَتُغْسِلَ ٱلْمَلابِسَ، وَتُغْسِلَ ٱلْأَسِرَّةَ، وَتُنظِفَ وَتُغْنَى بِهِ، فِي مُدَّةِ الْمَنْزِلَ، وَتُعْنَى بِهِ، فِي مُدَّةِ الْمَنْزِلَ، وَتُعْنَى بِهِ، فِي مُدَّةِ عَمَلِهِمْ، وَغِيَابِهِمْ بِٱلْغَابَةِ.

قَالَ ٱلْقَرَمُ ٱلْأُوَّلُ، وَهُـوَ أَلَا وَاللَّوَالُ وَهُـوَ أَلَا الْأُوَّلُ وَهُـوَ أَلَّ وَهُـوَ أَلَّ مَكُثِي أَكْبَرُهُمْ سِنَّا : أَرْجُو أَنْ تَمْكُثِي

هُنَا يَا عَزِيزَ تِي، وَتَجْعَلِي هَذَا ٱلْمَنْزِلَ مَنْزِلَكِ ٱلْجَدِيدَ. وَتَأْكَدِي الْجَدِيدَ. وَتَأْكَدِي أَنَّهُ لَنْ يَمَسَّكِ أَحَدٌ هُنَا بِضَرَرٍ . وَأَرْجُو أَلَّا تَسْمَحِي لِأَحَدٍ مُطْلَقًا بِآلَدُ يُحُولِ، فِي مُدَّة و بُحُودِنَا بِآلْفَا بَة .

وَقَالَ ٱلثَّانِي: قَدْ تَعْرِفُ ٱلْمَلِكَةُ ٱلشِّرِيرَةُ ، أَنَّكِ لَا تَزَالِينَ ، تَتَمَتَّعِينَ بِٱلْحَيَاةِ ، وَقَدْ تَعْرِفُ أَنَّكِ هُنَا ، فِي هَذَا ٱلْمَنْزِلِ ، وَتَمُتَّعِينَ بِٱلْحَيَاةِ ، وَقَدْ تَعْرِفُ أَنَّكِ هُنَا ، فِي هَذَا ٱلْمَنْزِلِ ، وَتَحْرُكِ ، فَأَرْجُو أَلَّا تَسْمَعِي لِأَي إِنْسَانٍ ، بِدُخُولِ فَتُرْسِلُ مَنْ يَضُرُكِ ، فَأَرْجُو أَلَّا تَسْمَعِي لِأَي إِنْسَانٍ ، بِدُخُولِ هَذَا ٱلْمَنْزِلِ ، وَنَحْنُ غَائِبُونَ .

فَقَالَتْ « سِنُوهُو َيْتُ » : أَشْكُرُ لَكُمْ إِحْسَاسَكُمُ آلنبيل ، وَعَطْفَكُمُ آلْكَثِيرَ ، وَسَأَعْمَلُ بِنصِيحَتِكُمُ آلْغَالِيَةِ . وَلَنْ أَسْمَحَ لَأَخِيرِ الْمَنْزِلِ ، وَأَنْتُمْ فِي آلْغَابَةِ . وَسَأَعْمَلُ ، وَأَنْتَظِرُ كُمْ لَأَحَدٍ بِدُخُولِ آلْمَنْزِلِ ، وَأَنْتُمْ فِي آلْغَابَةِ . وَسَأَعْمَلُ ، وَأَنْتَظِرُ كُمْ خَتَى تَرْجِعُوا جَمِيعًا . وَإِنِي مُتَأَكِدَة ، أَنِي سَأَكُونُ سَعِيدَةً هُنَا ، فِي هَذَا آلْكُوخِ آلْجَمِيلِ .

قَالَ ٱلْقَزَمُ ٱلْأَكْبَرُ: أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱلْأَعِزَّاءُ، لَقَدْ قَرْبَ



مَوْعِدُ ٱلْعَمَلِ . فَيَجِبُ أَنْ نَدْهَبَ ٱلْآنَ إِلَى أَعْمَالِنَا . ثُمَّ سَلَّمُوا عَلَيْهِمُ عَلَيْهَا ، وَقَالُوا لَهَا : إِلَى ٱلِلْقَاء فِي ٱلْمَسَاءِ . فَرَدَّتِ ٱلْأُمِيرَةُ عَلَيْهِمُ التَّحِيَّةَ ، بِأَحْسَنَ مِنْهَا ، وَتَمَنَّتْ لَهُمْ يَوْمًا سَعِيدًا ، وَعَوْدًا حَمِيدًا . التَّحِيَّة ، بِأَحْسَنَ مِنْهَا ، وَتَمَنَّتْ لَهُمْ يَوْمًا سَعِيدًا ، وَعَوْدًا حَمِيدًا . خَرَجَ ٱلْأَقْرَامُ ، وَذَهَبُوا إِلَى ٱلْعَابَةِ ، وَأَخَذُوا يُعَنُونَ ، وَهُمْ فِي طَرِيقِهِمْ سَائِرُونَ ، وَيَقُولُونَ : « إِلَى آلْعَابَةِ نَذْهَبُ ، نَحْنُ أَوْ طَرِيقِهِمْ سَائِرُونَ ، وَيَقُولُونَ : « إِلَى آلْعَابَةِ نَذْهَبُ ، نَحْنُ آلْغُونَ ، « إِلَى الْعَابَةِ نَذْهَبُ ، نَحْنُ الْخُونَ اللّهَادِ ، ثُمَّ نَرْجِعُ ثَانِيةً إِلَى الْمُؤْرِلِ ، سَنَرْجِعُ إِلَى أَخْتِنَا ٱلْجَدِيدَةِ ، ٱلْمُنْزِلِ ، سَنَرْجِعُ إِلَى أَخْتِنَا ٱلْجَدِيدَةِ ، اللّهَابِرَةِ الْمُعْدِرَةِ « سِنُوهُو يَتَ » . اللّهَ مِيرَةِ الْمُعْدِرَةِ « سِنُوهُو يَتَ » .

أَمَّا ٱلْمَلِكَةُ ، فَآعْتَقَدَتُ أَنَّ ٱلْأَمِيرَةَ قَدْ تُتِلَتْ ، وَأَنَّ ٱلْقَلْبَ وَٱلْكَبِدَ ، ٱللَّذِيْنِ قُدِّمَا إِلَيْهَا ، هُمَا قَلْبُ ٱلْأَمِيرَةِ وَكَبِدُهَا ، وَآلْكَبِدَ ، ٱللَّذِيْنِ قُدِّمَا إِلَيْهَا ، هُمَا قَلْبُ ٱلْأَمِيرَةِ وَكَبِدُهَا ، فَشَعَرَتُ بِٱلسَّعَادَةِ ، لِأَنَّهَا أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ فِي ٱلدُّنْيَا ، وَذَهَبَتْ إِلَى فَشَعَرَتُ بِٱلسَّعَادَةِ ، لِأَنَّهَا أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ فِي ٱلدُّنْيَا ، وَذَهَبَتْ إِلَى فَشَعَرَتُ السَّعَوْيَةِ ، وَسَأَلَتْهَا مِوْآتِي ٱلصَّغِيرَةَ ، مَنْ أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ فِي ٱلْعَلَىمَ ؟ مَنْ أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ فِي ٱلْعَلَىمَ ؟ وَمَا أَلْهُمَا وَاللّهُ مِنْ آتِهِ الْمَلِكَةَ ، إِنَّكِ أَجْمَلُ مَيْدَةٍ فِي ٱلْعَلَىمَ ؟ وَمَا أَلْهُمَا أَوْمَالُ سَيِّدَةً فِي الْمَلِكَةَ ؛ إِنَّكِ أَجْمَلُ مَا لَهُ اللّهَ الْمَاكِمَةَ ؛ إِنَّكِ أَجْمَلُ مُولَا أَوْمَالُ مَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا أَجَابَتِ ٱلْمِرْآةُ ، سَيِّدَ تِي ٱلْمَلِكَةَ ؛ إِنَّكِ أَجْمَلُ مُعْمَلُ مَا لَهُ الْمَلِكَةَ ؛ إِنَّكِ أَجْمَلُ مُا اللّهُ مِنْ الْمُلْمَا عَلَى الْمُلْكَةَ ؛ إِنَّكَ أَمْمِلُ مُولِكَةً اللّهُ مَا أَنْ الْمَلْكَةَ ؛ إِنَّكِ أَجْمَلُ مُ اللّهُ مَا أَلَهُ اللّهُ مَا أَلْهُ اللّهُ مِنْ أَلَهُ اللّهُ مَا أَلَهُ اللّهُ مَا أَلْهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَلْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللّ

مَنْ هُنَا، وَلَكُنَّ ٱلْأُمِيرَةَ «سِنُوهُوَيْتَ». ٱلَّتِي تَعِيشُ بَيْنَ ٱلْجِبَالِ، مَعْ ٱلْأَقْرَامِ ٱلسَّبْعَةِ ، أَجْمَلُ مِنْكِ أَلْفَ مَرَّةٍ !

غَضِبَتِ ٱلْمَلِكَةُ غَضَبًا شَدِيدًا ، لِلْأَنَّهَا تَعْلَمُ أَنَّ ٱلْمِوْآةَ لَا تَكُذبُ ، وَلَا تَقُولُ إِلاَّ ٱلصِدْقَ ، وَعَرَفَتْ أَنَّ ٱلصَّيَّادَ قَدْ غَشَهًا ، وَخَدَعَهَا ، وَأَنَّ ٱلْأُمِيرَةَ ٱلْحَسْنَاءَ ، لاَ تُزَالُ حَيَّةً ، فَشَهًا ، وَخَدَعَهَا ، وَأَنَّ ٱلْأُمِيرَةَ ٱلْحَسْنَاءَ ، لاَ تُزَالُ حَيَّةً ، فَشَمَّا ، وَشَرَعَتْ فَأَخَذَتْ تُفَكِّرُ فِي حِيلَةٍ أُخْرَى ، تَتَخَلَّصُ بِهَا مِنْهَا ، وَشَرَعَتْ تُدُبِرُ مَكِيدَةً جَدِيدَةً ، تَقْضِي بِهَا عَلَيْهَا .

وَفَجْأَةً أَشْرَقَ وَجْهُ ٱلْمَلِكَةِ ، وَظَهَرَ عَلَيْهِ ٱلْفَرَحُ ، لِأَنَّهَا عَثَرَّتُ عَلَى آلِحْيلَةِ ، آلَّتِي تَقْتُلُ بِهَا « سِنُوهُوَيْتَ » ، و تَتَخَلَّصُ عِمَرَّتُ عَلَى آلِحْيلَةِ ، آلَّتِي تَقْتُلُ بِهَا « سِنُوهُوَيْتَ » ، و تَتَخَلَّصُ بِهَا مِنْهَا ، خَلَاصًا تَامَّا . . . و قَامَتُ فَغَيَّرَتُ شَكْلُهَا ، و وَهَنتُ وَجُهُهَا بِآلاً صَبْاغِ ، و لَبِسَتُ مَلابِسَ تَاجِرَةٍ عَجُوزٍ ، و و وضعت في سَلةٍ ، بَعْضَ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ آلْ نِسَاءُ ، مِنْ أَدُواتِ آلزّينَةِ ، و حَمَلَتِ آلسَاءُ ، مِنْ أَدُواتِ آلزّينَةِ ، و حَمَلَتِ آلسَلَةً ، و أَخَذَتُ تَسِيرُ ، و تَنْتَقِلُ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَى بَلْدَةٍ ، إِلَى بَلْدَةٍ إِلَى بَلْدَةٍ إِلَى بَلْدَةٍ إِلَى بَلْدَةٍ ،



مُتظاهِرَةً بِأَنَّهَا تَاجِرَةً.

وَالْنَامَرَاتُ تَبُعُثُ عَنِ الْأُمِيرَةِ الْمِسْكِينَةِ فِي الْغَابَةِ، حَتَى وَصَلَتْ إِلَى مَنْزِلِ الْأَقْزَامِ، وَرَأَتِ الْأَمِيرَةَ تُطُلُّ مِنَ النَّافِذَةِ. وَصَلَتْ إِلَى مَنْزِلِ الْأَقْزَامِ، وَرَأَتِ الْأَمِيرَةَ تُطُلُّ مِنَ النَّافِذَةِ. قَالَتِ الْعَجُوزُ لِلْأَمِيرَةِ : صَبَاحُ الْخَيْرِ، أَيَّتُهَا الْفَتَاةُ الْعَزِيزَةُ! قَالَتِ الْعَجُوزُ لِلْأَمِيرَةِ : صَبَاحُ الْخَيْرِ، أَيَّتُهَا الْفَتَاةُ الْعَزِيزَةُ! إِنَّ عِنْدِي أَنْ تَشْتَرِي شَيْئًا مِنْهَا ؟ إِنَّ عِنْدِي أَشْيَاءَ جَمِيلَةً . فَهَلُ تُحِبِينَ أَنْ تَشْتَرِي شَيْئًا مِنْهَا ؟ إِنَّ عِنْدِي أَشْيَاءَ جَمِيلَةً . فَهَلُ تُحِبِينَ أَنْ تَشْتَرِي شَيْئًا مِنْهَا ؟ إِنَّ عِنْدِي أَنْ تَشْتَرِي شَيْئًا مِنْهَا ؟ فَهَلُ قَبْدِي أَلْخَيْرِ ، أَيَّتُهَا الْعَجُوزُ الطَّيِبَةُ !

ثُمَّ سَأَلَتُهَا: مَا أَجْمَلُ آلْأَشْيَاءِ آلَّتِي تَبِيعِينَهَا، فِي هَذِهِ آلسَّلَةِ؟ فَأَجَابَتِ آلْعَجُوزُ : إِنَّ أَجْمَلَ شَيْءٍ عِنْدِي، هَذَا ٱلشَّرِيطُ، آلْجَمِيلُ ، وَهُو يَظْهَرُ جَمِيلاً عَلَيْكِ ، وَإِنِي أُحِبُ أَنْ أَبِيعَهُ . قَقَالَتِ آلْأَمِيرَةُ : لَيْسَ عِنْدِي تَقُودٌ أَشْتَرِي بِهَا ، وَلِهَذَا فَقَالَتِ آلْأَمِيرَةُ : لَيْسَ عِنْدِي تَقُودٌ أَشْتَرِي بِهَا ، وَلِهَذَا فَقَالَتِ آلْأَمِيرَةُ : لَيْسَ عِنْدِي تَقُودٌ أَشْتَرِي بِهَا ، وَلِهَذَا

قَالَتِ ٱلْعَجُوزُ : إِذَا كُنْتِ فَقِيرَةً ، فَخُذِيهِ مِنْ غَيْرِ ثَمَنٍ . اِفْتَحِي



آلْبَابَ، لِأَضَعَ هَذَا آلَّسَرِيطَ آلْجَمِيلَ، عَلَى ظَهُرْ رِدَائِكِ . نُسِيتِ آلْأَمِيرَةُ ٱلْحَسْنَاءُ ، نَصِيحَةَ آلْأَقْرْامِ لَهَا ، بِأَلَّا تَسْمَحَ لِغَرِيبٍ بِاللّهُ خُولِ ، وَفَتَحَتِ آلْبَابَ ، فَدَخَلَتِ آلْعَجُوزُ ، ثُمَّ أَخْرَجَتِ لِغَرِيبٍ بِاللّهُ خُولِ ، وَفَتَحَتِ آلْبَابَ ، فَدَخَلَتِ آلْعَجُوزُ ، ثُمَّ أَخْرَجَتِ لِغَرِيبٍ بِاللّهُ خُولِ ، وَفَتَحَتِ آلْبَابَ ، فَدَخَلَتِ آلْعَجُوزُ ، ثُمَّ أَخْرَجَتِ آلْشَريطَ ، وَلَفَتْهُ حَوْلَ وَسَطِ آلْاً مِيرَةٍ ، وَشَدَّتُهُ شَدًّا عَنِيفًا ، وَلَقَتْهُ حَوْلَ وَسَطِ آلْاً مِيرَةٍ ، وَشَدَّتُهُ شَدًّا عَنِيفًا ، حَتَّى أَخْسَتِ آلْاً مِيرَةً بِضِعُوبَةٍ فِي آلتَّنَفُّسِ . وَآسْتَمَرَّتِ آلْمَلِكَةُ مَتَى أَخْرَجَتُ آلْاً مِيرَةُ آلْمِسْكِينَةُ ، عَلَى آلْأَرْضِ ، وَسَارَتُ مَلَى آلْاً مُعْرَبُ أَلْمُ مِيرَةً آلْمُسِكِينَةُ ، عَلَى آلْأَرْضِ ، وَصَارَتُ مَلَا مَيْتَةً .

ضَحِكَتِ ٱلْمَلِكَةُ ٱلشِّرِيرَةُ ، حِينَمَا رَأَتِ ٱلْأَمِيرَةَ عَلَى الشِّرِيرَةُ ، حِينَمَا رَأَتِ ٱلْأَمِيرَةَ عَلَى الْالْرَانِ ، ثُمَّ خَرَجَتْ مُسْرِعَةً ، وَأَخَذَتْ تَجْرِي ، حَتَّى لَا يَرَاهَا أُو يُمْسِكَ بَهَا أَحَدْ.

وَ السَّتَمَوَّتِ الْأُمِيرَةُ مُلْقَاةً عَلَى الْأَرْضِ ، وَكَادَتْ تُفَارِقُ ثُفَارِقُ الْحَيَاةَ . وَحِينَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، رَجَعَ الْأَقْزَامُ مِنَ الْغَابَةِ ، وَحِينَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، رَجَعَ الْأَقْزَامُ مِنَ الْغَابَةِ ، وَحِينَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، رَجَعَ الْأَقْزَامُ مِنَ الْغَابَةِ ، وَهُمْ يُغَنُّونَ . وَذَهَبُوا إِلَى الْمَنْزِلِ ، فَوَجَدُوهُ مُظْلِمًا ، عَلَى غَيْرِ وَهُمْ يُغَنُّونَ . وَذَهَبُوا إِلَى الْمَنْزِلِ ، فَوَجَدُوهُ مُظْلِمًا ، عَلَى غَيْرِ

ٱلْعَادَةِ ، وَلَمْ يَرَوْا نُورًا مِنَ ٱلنَّافِذَةِ ، فَأَخَذُوا يُنَادُونَ : « سِنُوهُوَيْتُ » ، أَيْنَ أَنْتِ ؟ فَلَمْ تُجِبْ ، وَلَمْ يُسْمَعُ لَهَا صَوْتُ . فَأْسْرَعُوا ، وَدَفَعُوا ٱلْبَابَ . وَقَالَ كَبِيرُهُمْ ، هَاتُوا ٱلشَّمُوعَ. فَأَحْضِرَتِ ٱلشُّمُوعُ ، وَأُنِيرَتِ ٱلْخُجْرَةُ وَٱلْمَنْزِلُ . فَوَجَدُوا ٱلْأُمِيرَةَ ٱلْمُسْكَيْنَةَ ، مَرْمِيَّةً عَلَى ٱلْأَرْضِ ، لَا تَتَحَرَّكُ ، وَرَأُوا شَفَتَيْهَا بَيْضَاوَيْن ، فَظَنُّوهَا مَيَّتَةً ، وَقَالَ أَحَدُهُمْ : إِنَّهَا لاتستَطِيعُ أَنْ تَتَنفُسَ، بسَبَب هَذَا ٱلشَّرِيطِ، هَاتُوا سِكِينًا. فَأَحْضِرَ ٱلسِّكِينُ ، وَقُطِعَ ٱلشَّريطُ . فَبَدَأَتِ ٱلْأُمِيرَةُ تَتَنَفَّسُ، وَفَتَحَتْ عَيْنَيْهَا ، وَآسْتَغْرَبَتْ ، وَرَجَعَتْ إِلَى حَالَتِهَا ٱلْأُولَى . فَطَلَبَ ٱلْأَقْزَامُ مِنْهَا ، أَنْ تُخْبِرَهُمْ بَمَا حَدَثَ لَهَا ، فِي مُدَّةِ غِيَا بِهِمْ . فَأَخْبَرَ تُهُمُ ٱلْأُمِيرَةُ بِمَا حَدَثَ . وَحَكَتْ لَهُمْ حِكَايَـةَ ٱلْمَوْأَةِ ٱلْعَجُوزِ، وَٱلشَّرِيطِ ٱلْجَمِيلِ، فَتَأَكَّدَ ٱلْجَمِيعُ، أَنَّ ٱلْمَلِكَةَ ٱلشِّرِيرَةَ، غَيَّرَتْ شَكْلُهَا، وَحَضَرَتْ فِي صُورَةِ آمْرَأَةٍ عَجُوزٍ،

لِتُقْتَلَ ٱلْأُمِيرَةَ بِنَفْسِهَا، وَتَتَخَلُّصَ مِنْهَا.

قَالَ ٱلْقَرَمُ ٱلْأَكْبَرُ: لَقَدَّ نَصَحْتُ لَكِ، أَلَا تَفْتَحِي ٱلْبَابَ لِلْغُرَبَاءِ، مَا دُمْنَا غَائِبِينَ عَنِ ٱلْمَنْزِلِ.

فَقَالَتِ آلاً مِيرَةُ : إِنِّي نَسِيتُ نَصِيحَتَكَ . وَمَا كُنْتُ أَظُنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ إِنَّهَا ٱلْمَلِكَةُ .

قَالَ كَبِيرُهُمْ: إِنِّي مُتَأَكِّدٌ أَنَّ هَذِهِ ٱلْعَجُوزَ، هِيَ ٱلْمَلِكَةُ ،



وَأَنَّهَا سَتَأْتِي مَرَّةً أُخْرَى، فَتَذَكَرِي هَذِهِ ٱلنَّصِيحَةَ ، وَكَلا تُفْتَحِي لَهَا أَبَدًا ... لَا تَنْسَيُ هَذِهِ ٱلنَّصِيحَة بَعْدَ ٱلْيَوْمِ . لَا تَنْسَيُ هَذِهِ ٱلنَّصِيحَة بَعْدَ ٱلْيَوْمِ .

وَحِيناً رَجَعَتِ ٱلْمَلِكَةُ إِلَى ٱلْقَصْرِ، سَأَلَتِ ٱلْمِرْآةَ: مِرْآتِي الصَّغِيرَةَ ! مَنْ أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ فِي ٱلْعَالَمِ ؟ الصَّغِيرَةَ ! مَنْ أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ فِي ٱلْعَالَمِ ؟

مَنْ هُنَا، وَلَكِنَّ الْمُلِكَةَ! أَنْتِ أَجْمَلُ مَنْ هُنَا، وَلَكِنَّ الْمُلِكَةَ! أَنْتِ أَجْمَلُ مَنْ هُنَا، وَلَكِنَّ « سِنُوهُوَيْتَ » آلتَّتِي تَعِيشُ بَيْنَ آلْجِبَالِ ، مَعَ آلْأَقْزُامِ آلسَّبْعَةِ ، أَجْمَلُ فَتَاةٍ فِي آلْعَالَمِ كُلِّهِ ا

فَازَدُادَ غَضَبُ ٱلْمَلِكَةِ، وَقَالَتْ: مَا هَذَا ٱلْكَلَامُ ؟ أَلَا تَزَالٌ عَنَهُ اللَّهَ وَقَالَتْ وَمَا هَذَا ٱلْكَلَامُ ؟ أَلَا تَزَالٌ عَنَهُ اللَّهَ وَقَالُهُ اللَّهَ وَسَأَقَتُهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

وَكَانَ فِي حَدِيقَةِ ٱلْقَصْرِ ، شَجَرْ مِنْ أَشْجَارِ ٱلتَّفَّاحِ ، فقطَعَتِ وَكَانَ فِي حَدِيقَةِ ٱلْقَصْرِ ، شَجَرْ مِنْ أَشْجَارِ التَّفَّاحِ ، فقطَعت اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

تُقَاحَةً منِهُ ، قِطْعَتَيْنِ مُتَسَاوِيَتَيْنِ ، ثُمَّ أَتَتْ بِمَادَّةٍ سَامَّةٍ ، تَقْتُلُ مَنْ يَتَنَاوَلُهَا ، وَوَضَعَتْهَا فِي إِحْدَى ٱلْقِطْعَتَيْنِ ، وَلَمْ تَضَعْ سُمَاً مَن يَتَنَاوَلُهَا ، وَوَضَعَتْهَا فِي إِحْدَى ٱلْقِطْعَتَيْنِ ، وَلَمْ تَضَعْ سُماً فِي إِحْدَى الْقِطْعَتَيْنِ ، وَلَمْ تَضَعْ سُماً فِي إِحْدَى الْقِطْعَتَيْنِ ، وَلَمْ تَضَعْ سُماً فِي إِحْدَى الْقِطْعَةِ ، ثُمَّ وَضَعَتْ عَلَامَةً ، تَعْرِف فِي الْقِطْعَةِ اللَّهُ وَعَيْدَ عَلَامَةً ، تَعْرِف بِهَا الْجُزْءَ الْمَسْمُومَ ، ثُمَّ ضَمَّتِ الْقِطْعَتَيْنِ مَعًا.

ثُمَّ لَبِسَتِ ٱلْمَلِكَةُ مَلَابِسَ أُخْرَى، وَغَيَّرَتْ لَوْنَهَا، حَتَّى صَارَتْ مِثْلَ سَيِدَةٍ فَقِيرَةٍ، صَغِيرَةٍ ٱلبِسِّنِ . وَوَضَعتِ ٱلتُّفَّاحَ فِي

اسَلَّةِ ، وَذَهَبَتْ إِلَى مَنْزِلِ الْمَاتُةِ ، وَدُهَبَتْ إِلَى مَنْزِلِ الْمَاتُةُ أَخْرَى ، لِلْسَمُ الْمَاتُكُم الْمُعَالِكَ الْمُعَالِكَ الْمَاتِكَ الْمَاتِكَ ، وَهُنَاكَ وَجُدَتْ « سِنُوهُوَيتَ » تُطِلُ وَجَدَتْ « سِنُوهُوَيتَ » تُطِلُ مِنَ النَّافِذَةِ .

فقالَتْ لَها ٱلْمَلِكَةُ: صَبَاحُ آلْخَيْرِ، أَيَّتُهَا ٱلسَّيِدَةُ ٱلْجَمِيلَةُ!

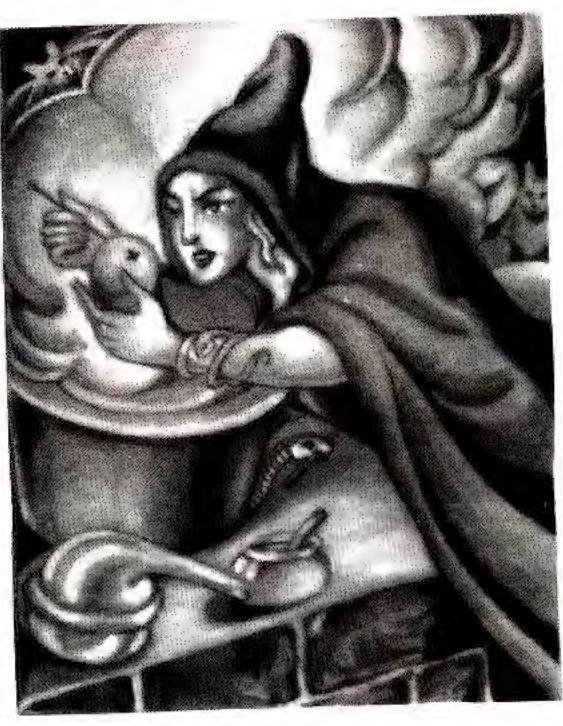

إِنَّ مَعِي تُقَاحًا شَهِيًّا ، فَهَلْ تُحِبِّينَ شِرَاءَ شَيْءٍ مِنْهُ ؟
فَقَالَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ؛ لَا ، يَاسَيِّدَ تِي ، شُكْرًا لَكِ .
قَالَتِ ٱلْمَلِكَةُ ؛ إِنَّهُ تُقَاحٌ لَذِيذٌ ، لَا مَثِيلَ لَهُ .
فَقَالَتِ ٱلْمَلِكَةُ ؛ إِنَّهُ تُقَاحٌ لَذِيذٌ ، لَا مَثِيلَ لَهُ .
فَقَالَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ؛ قَدْ يَكُونُ تُقَاحًا جَمِيلًا ، وَلَكِنْ لَيْسَ فَقَالَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ؛ قَدْ يَكُونُ تُقَاحًا جَمِيلًا ، وَلَكِنْ لَيْسَ عِنْدِي نُقُودٌ ، أَشْتَرِي بِهَا شَيْئًا مِنْهُ .

فَقَالَتِ ٱلْمَلِكَةُ : إِنَّكِ فَتَاةٌ لَطِيفَةٌ . لِهَذَا أُعْطِيكِ نِصْفَ تُقَالَتِ الْمُلِكَةِ . لِهَذَا أُعْطِيكِ نِصْفَ تُقَاحَةً نِصْفَيْنِ ، فَخُذِي ٱلنِّصْفَ تُقَاحَةً نِصْفَيْنِ ، فَخُذِي ٱلنِّصْفَ آلاَّحْمَرَ ، وَأَنَا آخُذُ ٱلنِّصْفَ ٱلْأَصْفَرَ .

فَقَالَتِ ٱلْأَمِيرَةُ : شُكْرًا كَثِيرًا ، يَاسَيِّدَ تِي . ثُمَّ فَتَحَتْ بَابَ الْكُوخِ ، وَأَخَذَتْ نِصْفَ ٱلتُفَّاحَةِ ، وَأَكَلَتْهُ ، فَوَقَعَتْ عَلَى الْكُوخِ ، وَأَخَذَتْ نِصْفَ ٱلتُفَّاحَةِ ، وَأَكْلَتْهُ ، فَوَقَعَتْ عَلَى الْكُوخِ ، وَأَغْمِي عَلَيْهَا ، وَلَمْ تَشْعُرْ بِشَيْءٍ مِمَّا حَوْلَهَا ، ثُمَّ الْأَرْضِ ، وَأَغْمِي عَلَيْهَا ، وَلَمْ تَشْعُرْ بِشَيْءٍ مِمَّا حَوْلَهَا ، ثُمَّ الْخَرَجَتِ ٱلْمَلِكَةُ تَجْرِي ، حَتَّى لَا يَرَاهَا أَحَدْ .

وَحِينَمَا رَجَعَ ٱلْأَقْزَامُ ٱلسَّبْعَةُ، فِي ٱلْمَسَاءِ، وَجَدُوا ٱلْأَمِيرَةَ



مُلْقَاةً عَلَى ٱلْأَرْضِ، مِثْلَ ٱلْمَيِّتَةِ. فَحَاوَلُوا أَنْ يُنْقِذُوهَا، فَلَمْ يَقَدْرُوا . وَٱسْتَمَرَّتُ مَطْرُوحَةً عَلَى ٱلْأَرْضِ ، لَا تَتَحَرَّكُ ، وَلَا يُدرُوا . وَٱسْتَمَرَّتُ مَطْرُوحَةً عَلَى ٱلْأَرْضِ ، مَلَا يُعَرَّكُ ، وَلَا يَدْرُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ ، وَلَا يَعْرَفُونَ مَا حَدَثَ لَهَا .

فَقَالَ ٱلْقَرَمُ ٱلْأَكْبَرُ: إِنِي مُتَأَكِّدٌ أَنَّ ٱلْمَلِكَةَ ٱلشِّرِيرَة، وَقَالَ ٱلْقَرَمُ ٱلْأَكْبَرُ: إِنِي مُتَأَكِدٌ أَنَّ ٱلْمَلِكَةَ ٱلشِّرِيرَة، هِي ٱلنَّتِي قَتَلَتْهَا، وَسَيَنْتَقِمُ ٱللهُ مِنْهَا. إِنِي أَكْرُهُهَا كُلَّ ٱلْكُرُهِ،

وَأَعْتَقِدُ أَنَّ ٱللهَ لَنْ يَتْرُكُهَا ؛ وَسَيَجْزِيها كَشَرَّ جَزَاءٍ ، عَلَى هَذِهِ آلْجَرِيمَةِ ٱلنَّتِي ٱرْتَكَبَتْها .

وَقَالَ ٱلثَّانِي ، مِسْكِينَة أَيَّتُهَا ٱلْأَمِيرَةُ ! يَجِبُ أَنْ نَدْفِنِهَا فِي الْأَمِيرَةُ ! يَجِبُ أَن نَدْفِنِهَا فِي الْأَرْضِ ٱلنُهُ ظُلِمَةِ .

وَقَالِ ٱلثَّالِثُ ؛ لَا ، لَا . إِنَّ مِثْلَهَا لَا تُوضَعُ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلنُمُظْلِمَةِ .

وَقَالَ ٱلرَّابِعُ ؛ يَجِبُ أَنْ نَصْنَعَ لَهَا صُنْدُوقًا زُجَاجِيًّا ، وَنَضَعَهَا فِيهِ ، حَتَّى نَسْتَطِيعَ أَنْ نَرَاهَا دَائِمًا .

وَ قَالَ ٱلْخَامِسُ ؛ نَعَمْ . يَجِبُ أَنْ نَصْنَعَ لَهَا صُندُوقًا زُجَاجِيًّا مَتِينًا ، وَانْضَعَهَا فِيهِ ، ثُمَّ نَضَعَ ٱلصُّندُوقَ فِي ٱلْغَابَةِ ، حَتَّى نَرَاهَا كُلَّ يَوْمٍ ، حِينَا نَدْهَبُ إِلَى أَعْمَالِنَا .

وَقَالَ ٱلسَّادِسُ : يَجِبُ أَلَّا نَتُرُكَهَا وَحْدَهَا فِي ٱلْغَابَةِ، وَأَنْ يَكُثُ أَحَدُنَا بِنِي ٱلْغَابَةِ، وَأَنْ يَمْكُثُ أَحَدُنَا بِآلْقُرْبِ مِنْهَا دَائِمًا .

وَقَالَ ٱلسَّابِعُ : سَيَعُرُسُها كُلُّ مِنَّا يَوْمًا فِي ٱلْانْسُوعِ ، وَسَأَجْلِسُ أَنَا بِٱلْقُرْبِ مِنْهَا ، فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْاَوْلَ .



تَعْتَ شَجَرَةٍ ، مِنْ أَكْبَرِ أَشْجَارِ آلْغَابَةِ . وَمَكُثُ آلْقَزَمُ آلسَّابِعُ فِي الصَّنْدُوقِ فِي الْفَنْدُوقِ فِي الْفَنْدُوقِ فِي الْفَنْدُوقِ الْخَاجِيّ ، فَمَا زَالَتْ أَمِيرَةً حَسْنَاء ، يَيْضَاء كَالْقَلْجِ اللَّهِ الْمُلِكَةُ إِلَى آلْقَصْرِ ، خَلَقَتْ مَلابِسَهَا وَحِينَمَا وَصَلَتِ آلْمَلِكَةُ إِلَى آلْقَصْرِ ، خَلَقَتْ مَلابِسَهَا آلطَّبِيعِيَّة ، وَظَهَرَ عَلَيْهَا آلْفَرَحُ وَآلُسُرُورُ ، ثُمَّ ذَهَبَت إِلَى آلْمِوْآةِ ، وَسَأَلَتْهَا ، مِرْآتِي آلصَّغِيرَة المَشْغِيرَة الْمَرْورُ ، ثُمَّ ذَهَبَت إِلَى آلْمِوْآةِ ، وَسَأَلَتْهَا ، مِرْآتِي آلصَّغِيرَة اللَّهُ مَنْ أَجْمَلُ سَيِّدَة فِي آلْبِلَادِ ؟

َ فَأَجَابِتِ ٱلْمِرْآةُ : سَيِّدَ تِي ٱلْمَلِكَةَ ! أَنتِ أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ فِي ٱلْبَلَادِ جَمِيعِهَا .

فَأَحَسَّتِ ٱلْمَلِكَةُ بِٱلْفَخْرِ، وَٱلْفَرَحِ، حِينَمَا سَمِعَتْ مِنَ ٱلْمُرَاةِ مَا سَمِعَتْ مِنَ ٱلْمُرَاةِ مَا سَمِعَتْ مِنَ ٱلْاَمْمِرَةِ الْمُرَاةِ مَا سَمِعَتْ وَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا: لَقَدْ تَخَلَّصْتُ مِنَ ٱلْاَمْمِرَةِ الْمُرَاةِ مَا سَمِعَتْ مِنَ ٱلْاَمْمِرَةِ الْمُرْدِ. ٱلْبُيْضَاءِ، وَأَنَا ٱلْآنَ أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ فِي ٱلْبِلَادِ.

مَكَثَتْ « سِنُوهُوَيتُ » فِي ٱلصَّنْدُوقِ ٱلزُّجُاجِيِّ خَمْسَ

سَنَوَاتٍ ، تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ، عَلَى ٱلْحَشِيشِ ٱلْأَخْضَرِ . وَٱسْتَمَرَّ الْأَخْضَرِ . وَٱسْتَمَرَّ جَمَالُهَا اللَّقْزَامُ ٱلسَّبْعَةُ ، يَتَبَادَلُونَ حِرَاسَتَهَا يَوْمِيَّا . وَٱسْتَمَرَّ جَمَالُهَا فَا رُقًا ، كَمَا كَانَتْ مِنْ قَبْلُ .

وَعَلَى آلْاَقْزَامِ، أَمَّا آلْاَمِيرَةُ فَلَمْ يَظْهَرُ كِبَرُ آلِسِن عَلَى آلْمَلِكَةِ ، وَعَلَى آلْاَقْزَامِ، أَمَّا آلْاَمِيرَةُ فَلَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهَا أَيُّ تَغْيِيرٍ ، فَهِي فِي آلصُّنْدُوقِ آلزُّجَاجِي ، أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ ، كَمَا كَانت مِنْ قَبْلُ ، فِي آلصُّنْدُوقِ آلزُّجَاجِي ، أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ ، كَمَا كَانت مِنْ آلْاَقْطَارِ وَذَاتَ يَوْمٍ ، فَكَرَّ أَحَدُ آلْالْمُرَاءِ ، فِي قُطْرٍ مِنَ آلْاَقْطَارِ وَذَاتَ يَوْمٍ ، فَكَرَّ أَحَدُ آلْالْمَرَاءِ ، فِي قُطْرٍ مِنَ آلْاَقْطَارِ آلْقَرِيبَةِ ، أَن يَقُومَ بِرِحْلَةٍ إِلَى آلْفَابَةِ ، وَسَافَرَ وَحْدَهُ ، وَكَانَ هَذَا آلْا مَيرُ مُأْرُوعَة ، وَمُرُوءَة ، وَكَانَ هَذَا آلْا مَيرُ مُتَرَوّجًا .

وَفِي أَثْنَاءِ مُرُورِهِ بِٱلْغَابَةِ، رَأَى صُنْدُوقًا زُجَاجِيًّا، تَحْتَ شَجَرَةٍ كَبِيرَةٍ ، وَقَدْ جَلَسَ بِجَانِبِ ٱلصُّنْدُوقِ ، رَجُلْ قَصِيرُ ٱلْقَامَةِ. فَنَزَلَ ٱلْأَمِيرُ مِنْ فَوْقِ حِصَانِهِ ، وَسَلَّمَ عَلَى حَارِسِ ٱلصُّنْدُوقِ ،

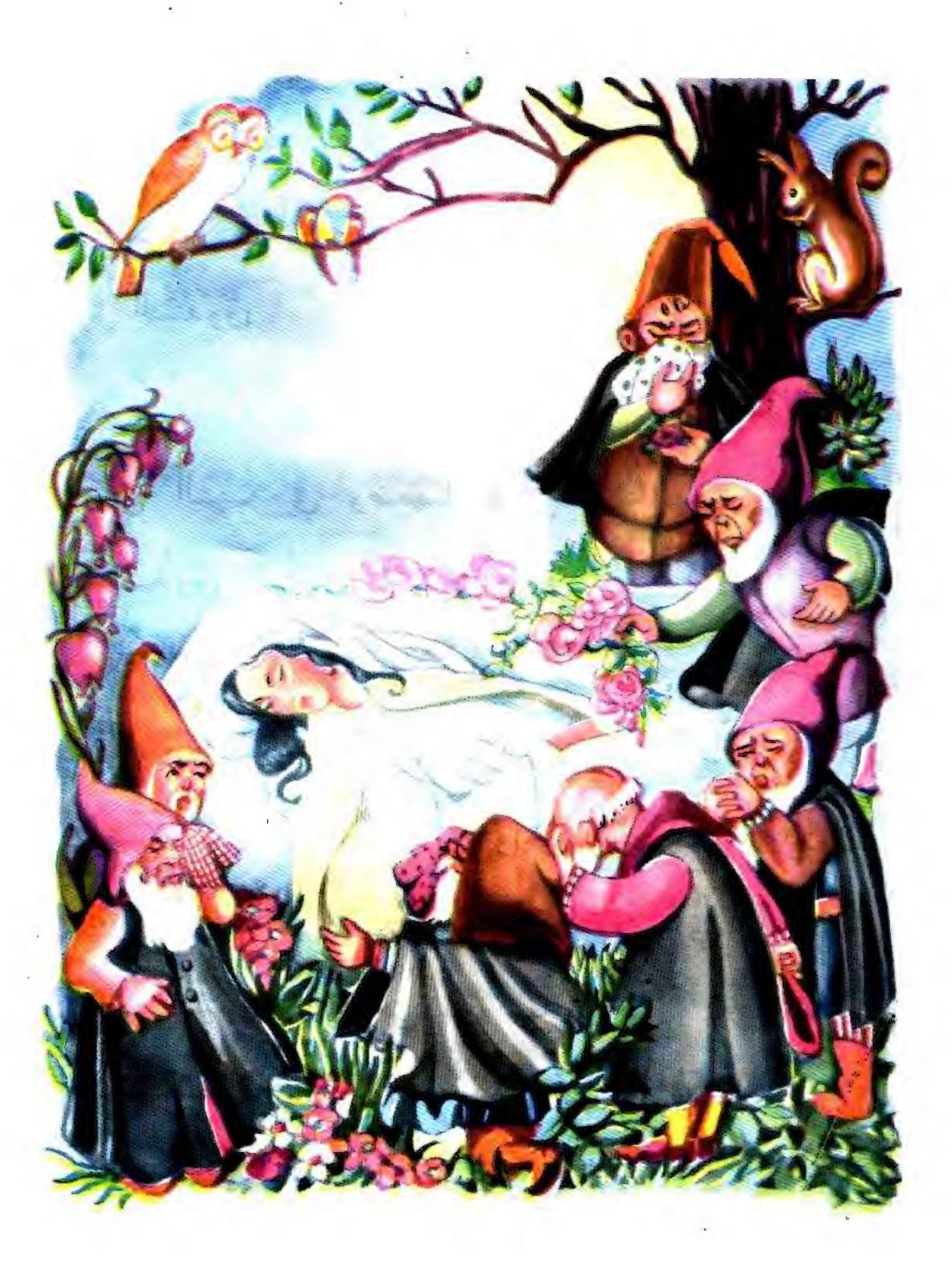

وَنَظُرَ فِي دَاخِلِهِ ، فَرَأَى فَتَاةً لَا نَظِيرَ لَهَا فِي آلْجَمَالِ ، نَائِمَةً نَظِيرَ لَهَا فِي آلْجَمَالِ ، نَائِمَةً فِي آلْجَمَالِ ، نَائِمَةً فِي آلْضُنْدُوق .

فَسَأَلَ ٱلْأُمِيرُ ٱلْقَزَمَ عَنْهَا ، وَعَنِ ٱلسَّبَ ِ فِي وَضْعِهَ ا فِي وَضْعِهَ ا فِي السَّبْدُوقِ ٱلنَّرُّجَاجِي بَ وَفِي السَّنْدُوقِ ٱلنَّرُّجَاجِي بَ وَفِي السَّنْدُوقِ ٱلنَّرُّجَاجِي بَ وَفِي اللَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْم

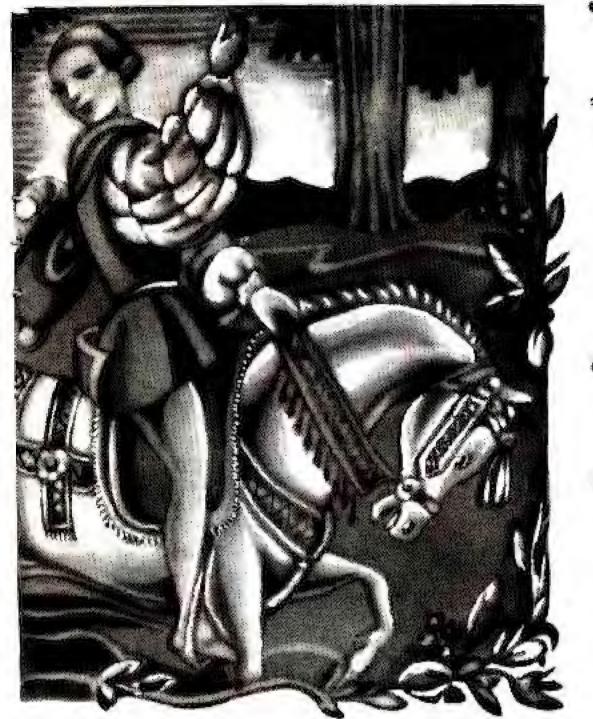

آلْبَاقُونَ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ ، وَأَخْبَرُوهُ بِحِكَايَتِهَا، مِنْ أُوَّلِهَا إِلَى أَنْ وُضِعَتْ فِي آلصَّنْدُوقِ ، وَأَخْبَرُوهُ بِمَا حَاوَٰلَتُهُ آلْمَلِكَةُ لِلَّى أَنْ وُضِعَتْ فِي آلصَّنْدُوقِ ، وَأَخْبَرُوهُ بِمَا حَاوَٰلَتُهُ آلْمَلِكَةُ لِلْقَتْلِهَا . فَالسَّنَأُذَنَ آلْاً مِيرُ آلْا أَقْزَامَ آلسَّبْعَةَ ، فِي أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ بِلَّا خُذِ آلصُّنْدُوقِ آلزُّ جَاجِي مِ وَوَضْعِهِ فِي بَهْوْ كَبِيرٍ ، بِقَصْرِ أَبِيهِ ، فِلَمْ يَسْمَعُوا فِي بَهْوْ كَبِيرٍ ، بِقَصْرِ أَبِيهِ ، فَلَمْ يَسْمَعُوا فِي أَوَّلِ آلْا مَرْ ، وَعَارَضُوا فِي نَقْلِهَا . فَلَمْ يَسْمَعُوا فِي أَوَّلِ آلْا مَيرُ ، وَعَارَضُوا فِي نَقْلِهَا . وأَشْعُرُ فَيَا لَهُمُ آلْا مَيرُ : إِنِّي حَزِينَ لِمَا حَدَثَ لَهَا . وأَشْعُرُ

بِأَنِي سَأَمُوتُ، إِذَا لَمْ تَسْمَحُوا لِي بِنَقَلْهِ الِلَي ٱلْقَصْرِ
وَحِينَئِذٍ قَالَ كَبِيرُهُمْ : إِنَّنَا نَقُدَّرُ شُعُورَكَ آلنَّبِيلَ.
وَحِينَئِذٍ قَالَ كَبِيرُهُمْ : أِنَّنَا نَقُدَّرُ شُعُورَكَ آلنَّبِيلَ.
وَيُمْكِنُكَ يَاسَيِّدِي أَنْ تَنْقُلَهَا. فَفَرِحَ آلْاً مِيرُ فَرَحًا شَدِيدًا ،
وَسَأَلُهُمْ : كَيْفَ أَنْ قُلُ آلصُّنْدُوقَ إِلَى آلْقَصْرِ ؟

وَ فِي أَثْنَاءِ رَفَعِ الصُّنْدُوقِ ، سَقَطَ نِصْفُ التَّفَّاحَةِ ، الذِي وُضِعَ فِي التَّفَّاحَةِ ، الذِي وُضِعَ فِيهِ السُّمُ مِنْ فَم ِ الْأَمِيرَةِ « سِنُوهُو َيْتَ »، فَجَرَى الدَّمُ وُضِعَ فِيهِ السُّمُ مِنْ فَم ِ الْأَمِيرَةِ « سِنُوهُو َيْتَ »، فَجَرَى الدَّمُ

فِي جِسْمِهَا، وَبَدَأَتُ التَّنَفَسُ تَنَفُسًا طَبِيعِيًّا، وَفَتَحَتْ عَيْنَيْهَا، وَرَالَ تَأْثِيرُ السُّمّ . وَرَالَ تَأْثِيرُ السُّمّ . فَرَحَ اللَّمِيرُ فَرَحًا عَظِيمًا وَصَاحُوا : وَافَرْحَتَاهُ ! فَرَحَ الْمُؤْخَتَاهُ ! وَافَرْحَتَاهُ ! وَافَرْحَتَاهُ ! وَافَرْحَتَاهُ ! وَافَرْحَتَاهُ ! إِنَّ أَمِيرَ تَنَا لَا تَزَالُ حَيَّةً . اِفْتَحُوا الصُّنْدُوقَ ! وَافَرْحَتَاهُ ! إِنَّ أَمِيرَ تَنَا لَا تَزَالُ حَيَّةً . اِفْتَحُوا الصُّنْدُوقَ ! وَافْرُحَتَاهُ اللَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُوالِمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

وَبِسُرْعَةِ فَتَحُوا آلصَّنْدُوق، وَجَلَسَتْ ﴿ سِنُوهُويْتُ ﴾، وَأَخَذَتْ تَسْأَلُ ؛ مَاذَا حَدَثَ لِي ؟ هَلْ كُنْتُ نَائِمَةً فِي آلْغَابَةِ ؟ وَلِمَاذَا أَجِدُ نَفْسِي فِي هَذَا آلصَّنْدُوقِ ٱلزُّجَاجِي ٓ ؟ وَمَنْ هَذَا آلشَّابُ ؟ فَأَجَابَ كَبِيرُ آلاً قَزْامٍ ؛ أَيَّتُهَا آلاً مِيرَةُ الْعَزِيزَةُ ! لَقَدْ نِمْتِ هُنَا خَمْسَ سَنَوَاتٍ . وَقَدْ ظَهَرَ عَلَيْنَا آلْكِبَرُ . أَمَّا أَنْتِ فَلَا تَزَالِينَ هُنَا خَمْسَ سَنَوَاتٍ . وَقَدْ ظَهرَ عَلَيْنَا آلْكِبَرُ . أَمَّا أَنْتِ فَلَا تَزَالِينَ شَابَةً جَمِيلَةً ، كَمَا كُنْتِ ، وَكُنَّا نَظُنُ أَنَّكِ قَدْ مُت ٓ ، وَلَكِنَ اللهَ اللهَ الْقَادِرَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ، قَدْ حَفِظَكِ مِنْ كُلِ شَرٍّ ، وَحَافَظَ عَلَى حَيْلِكِ ، وَأَعَادِكِ كَمَا كُنْتِ ، وَكُنَّا نَظُنُ أَنَّكِ قَدْ مُت ٓ ، وَكَلَكَ قَدْ مُعَالِكُ مِنْ كُلِ شَرٍّ ، وَحَافَظَ عَلَى حَيْلَتِ مَ وَاللهَ كُلُ آلْحَمَدُ . وَإِنَّنَا نَحْمَدُ ٱلللهَ كُلُ آلْحَمَدِ . وَإِنَّنَا نَحْمَدُ ٱللهَ كُلُ آلْحَمَدِ . وَيَاتِكِ ، وَأَعَادَكِ كَمَا كُنْتِ . وَإِنَّنَا نَحْمَدُ ٱلللهَ كُلُ آلْحَمَدِ . وَيَاتِكِ ، وَأَعَادَكِ كَمَا كُنْتِ . وَإِنْكَا فَحْمَدُ ٱلللهَ كُلُ آلْحَمَدُ .



وَنَشْكُرُ لَهُ كُلُّ آلشُكُرْ ، فَقَدْ أَنْعَمَ عَلَيْكِ بِهَذِهِ آلْحَيَاةِ ، وَإِنَّنَا جَمِيعًا مَسْرُورُونَ كُلَّ آلْفَرَحِ . جَمِيعًا مَسْرُورُونَ كُلَّ آلْفَرَحِ . وَقَالَ آلْا مَيرُ : أَيَّتُهَا آلْا مَيرُ ةُ ٱلْعَزِيزَةُ «سِنُوهُو يَتُ » القَدْ وَقَالَ آلْا مَيرُ : أَيَّتُهَا آلْا مَيرُ ةُ ٱلْعَزِيزَةُ «سِنُوهُو يَتُ » القَدْ سَمِعْتُ قِصَّتَكِ ، مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى يَوْمِنَا هَذَا . وَ تَأَلَّمْتُ لِكُلِّ سَمِعْتُ اللهُ عَدَثَ لَكِ . وَسَتَرَيْنَ أَنَّ آلله سَينْتَقِمُ مِنَ آلْمَلِكَةِ آلشِرِيرَةِ . وَقَدْ وَضَعَ آلله فِي قَلْبِي آلْخُبَ لَكِ ، مُنذُ سَمِعْتُ تَارِيخَ حَيَاتِكِ . وَقَدْ وَضَعَ آلله فِي قَلْبِي آلْخُبَ لَكِ ، مُنذُ سَمِعْتُ تَارِيخَ حَيَاتِكِ . وَقَدْ وَضَعَ آلله فِي قَلْبِي آلْخُبَ لَكِ ، مُنذُ سَمِعْتُ تَارِيخَ حَيَاتِكِ . وَقَدْ وَضَعَ آلله فِي قَلْبِي آلْخُبَ لَكِ ، مُنذُ سَمِعْتُ تَارِيخَ حَيَاتِكِ .

وَقَدْ آزْدَادَ إِعْجَابِي بِكِ، حِينَمَا مَنَ ٱللهُ عَلَيْكِ بِالْحَيَاةِ، فَتَعَالَيْ مَعِي إِلَى بِلَادِ أَبِي، وَسَتَجِدِينَ هُنَاكَ كُلَّ إِكْرَامٍ، وَسَيُسَرُّ أَبِي مَعِي إِلَى بِلَادِ أَبِي، وَسَتَجِدِينَ هُنَاكَ كُلَّ إِكْرَامٍ، وَسَيُسَرُّ أَبِي مَلِكَةً كَثِيرًا بِرُونْيَتِكِ ، وَسَيَسْمَحُ لَنَا بِالزَّوَاجِ ، وَسَتَكُونِينَ مَلِكَةً فِي كَثِيرًا بِرُونْيَتِكِ ، وَسَيَسْمَحُ لَنَا بِالزَّوَاجِ ، وَسَتَكُونِينَ مَلِكَةً فِي كَثِيرًا بِرُونْيَتِكِ ، وَسَيَسْمَحُ لَنَا بِالزَّوَاجِ ، وَسَتَكُونِينَ مَلِكَةً فِي كَثِيرًا بِرُونْيَتِكِ ، وَسَيَسْمَحُ لَنَا بِالزَّوَاجِ ، وَسَتَكُونِينَ مَلِكَةً فِي كَيْاتِنَا ، فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَسَيَسْمِدُ نَا اللهُ ، وَيَكْتُ لِنَا اللهُ وَيَكُنَا اللهُ وَيَكُنَا اللهُ وَيَكُونِينَ مَلِكَةً إِنَا ، وَسَيُسْعِدُ نَا اللهُ ، وَيَكْتُ لِنَا اللهُ وَيَكُنَا اللهُ وَيَكُنَا اللهُ وَيَكُونِينَ مَلِكَةً إِنَا ، وَسَيُسْعِدُ نَا اللهُ ، وَيَكُنْ اللهُ ، وَيَكُنْ اللهُ وَيَكُونِينَ مَلِكَةً إِنَا ، وَسَيُسْعِدُ نَا اللهُ ، وَيَكُنْ اللهُ ، وَيَكُا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَيَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَيَعَلَى إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ الل

 أَنْ يَتَزَوَّجَ آبْنُهُ آلْأُمِيرَةَ «سِنُوهُوَيْتَ»، لِأَخْلَاقِهَا آلنَّبِيلَةِ ، وَجَمَالِهَا ٱلْفَائِق .

أُرْسِلَتِ آلدَّعْوَةُ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ آلْمُلُوكِ وَآلا مُرَاءِ ، وَآلا مُرَاءِ ، وَآلنُبَلاءِ وَآلُورُ رَاءِ وَرَكبَارِ رِجَالِ آلدَّوْلَةِ ، لِحُضُورِ حَفْلِ زِفَافِ وَآلنُبَلاءِ وَآلُورُ رَاءِ وَرَكبَارِ رِجَالِ آلدَّوْلَةِ ، لِحُضُورِ حَفْلِ زِفَافِ آلنَّبَلاءِ وَآلُو مُرَاءِ ، وَأُرْسِلَتْ أَيْضًا دَعْوَةٌ إِلَى آلْمَلِكَةِ آلشِرِّيرَةِ ، وَأُرْسِلَتْ أَيْضًا دَعْوَةٌ إِلَى آلْمَلِكَةِ آلشِرِّيرَةِ ، وَأُرْسِلَتْ أَيْضًا دَعْوَةٌ إِلَى آلْمَلِكَةِ آلشِرِّيرَةِ ، وَهِي لَا تَزَالُ تَتَمَتَّعُ بِالْحَيَاةِ ، وَهِي لَا تَزَالُ تَتَمَتَّعُ بِالْحَيَاةِ ، وَهِي لَا تَزَالُ تَتَمَتَّعُ بِالْحَيَاةِ ،



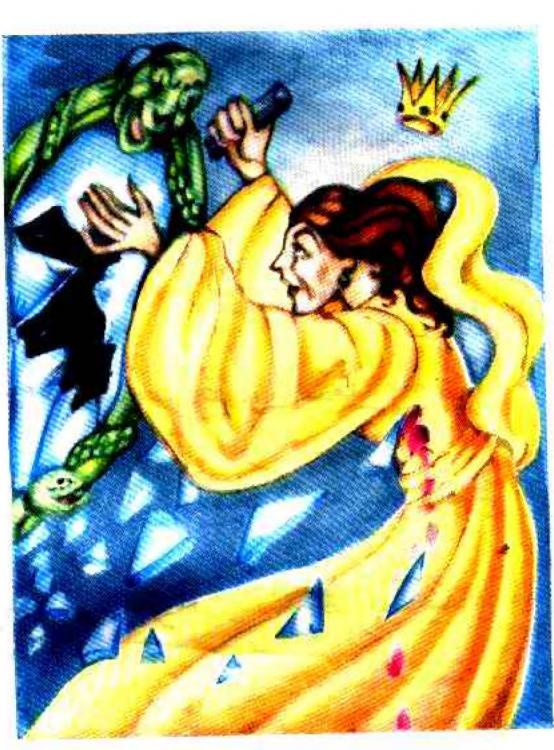

وَأَنَّ ٱللَّهُ قَدْ عَوَّضَهَا خَيْرًا، وَجَزَاهَا أَحْسَنَ ٱلْجَزَاء ؛ لِصَبْرِهَا، وَرُتبلِ أُحْسَنَ ٱلْجَزَاء ؛ لِصَبْرِهَا، وَرُتبلِ خُلُقهَا .

وَ قَبْلَ أَنْ تُسَافِرَ ٱلْمَلِكَةُ الْمَلِكَةُ الْقَاسِيَةُ ، إِجَابَةً لِللاَّعْوَةِ ٱلنِّتِي تَسَلَّمَتُهُ ، إِجَابَةً لِللاَّعْوَةِ ٱلنِّتِي تَسَلَّمَتُهُ ، شَأَلَتِ ٱلْمِرْآةَ ؛ أَيْتُهُ التَّهُ الْمِرْآةَ ؛ أَيْتُهُ اللهِ مَنْ أَجْمَلُ سَيِّدَةً فِي الْمِرْآةُ ! مَنْ أَجْمَلُ سَيِّدَةً فِي

ٱلْبِلَادِ؟ فَأَجَابَتِ ٱلْمِرْآةُ بِغَيْرِ تَرَدُّدٍ: سَيِّدَ تِي ٱلْمَلِكَةُ، إِنَّكِ أَجْمَلُ مَنْ هُنَا، وَلَكِنَ "سِنُوهُو يَتْ " أَجْمَلُ سَيِّدَةً فِي ٱلْبِلَادِ كُلِّهِا. مَنْ هُنَا، وَلَكِنَ "سِنُوهُو يَتْ " أَجْمَلُ سَيِّدَةً فِي ٱلْبِلَادِ كُلِّها. سَمِعَتِ ٱلْمَلِكَةُ هَذِهِ آلْإِجَابَةَ ، فَاتَغْتَاظَتْ أَشَدَ ٱلْغَيْظِ، وَغَضِبَتْ أَشَدَ ٱلْغَضَبِ، وَأَخَذَتِ ٱلْمِرْآةَ وَرَمَتْهَا بِكُلِّ قُواهَا وَغَضِبَتْ أَشَدَ ٱلْغَضَبِ، وَأَخَذَتِ ٱلْمِرْآةَ وَرَمَتْهَا بِكُلِّ قُواهَا عَلَى ٱلْأَرْضِ، فَأَنْكَسَرَت ، وَتَنَاثَرَت أَجْزَاوُهُمَا فِي أَنْحَاءِ عَلَى ٱلْأَرْضِ، وَتَطَايرَ جُزْء مِنْهَا أَصَابَ ٱلْمَلِكَةَ ٱلشِّرِيرَةَ فِي الْخُجْرَةِ ، وَتَطَايرَ جُزْء مِنْهَا أَصَابَ ٱلْمَلِكَةَ ٱلشِّرِيرَةَ فِي

قَلْبِهَا، فَوَقَعَتْ عَلَى آلاً رَض، وَقُضِيَ عَلَيْهَا، وَمَاتَتْ غَيْرَ مَأْسُوفِ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَحْزَن أَحَد لِمَوْتِهَا، وَقَالَ آلْجَمِيعُ: لَقَد حَاوَلَت عَلَيْهَا، وَلَمْ يَحْزَن أَحَد لِمَوْتِهَا، وَقَالَ آلْجَمِيعُ: لَقَد حَاوَلَت مِرَارًا أَن تَقْتُلَ آلا مِيرَة آلْمِكِينَة ، بِغَيْرِ ذَنْ إِن تَكبَتْهُ، مِرَارًا أَن تَقْتُلَ آلا مِيرَة آلْمِكِينَة ، بِغَيْرِ ذَنْ إِن تَكبَتْهُ ، فَنَجَى آلله آلا مَيرَة ، وَ قَتِلَتِ آلْمَلِكَة بِسَبِ شَرَاسَتِهَا، وَسُوءِ خُلُقِهَا، وَحَسَدِهَا لِغَيْرِهَا.

وَقَدِ آخْتُفِلَ بِزَوَاجِ آ لاَ مِيرِ وَآ لاَ مِيرَةٍ ، آخْتِفَالٌ يَلِيقُ بِهِمَا

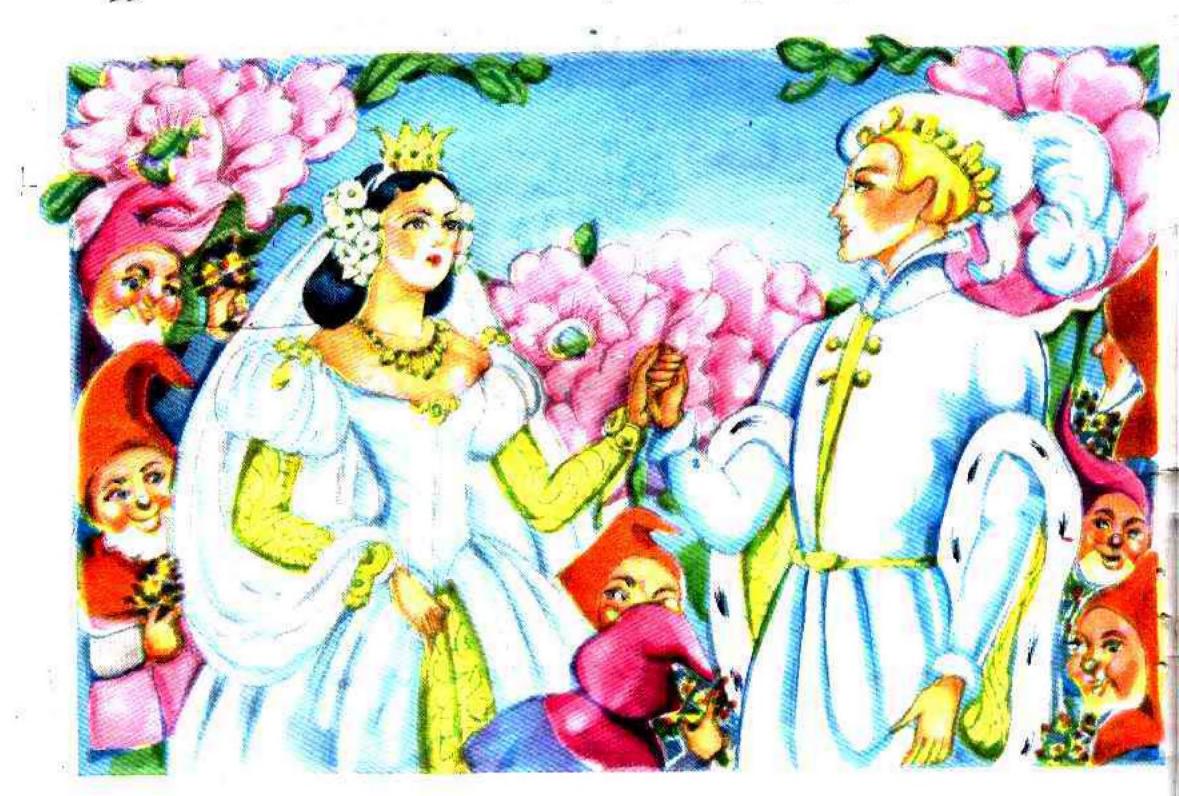

وَسُرَّ ٱلْجَمِيعُ بِفَرَحِهِمَا ، وَدَعَا ٱلْكُلُّ لَهُمَا بِٱلسَّعَادَةِ وَٱلتَّوفِيقِ ، وَعَاشَ ٱلرَّوْجَانِ سَعِيدَيْنِ مُوَفَقَّ يُنِ ، تَحْرُسُهُمَا رِعَايَةُ ٱللهِ ، وَعَالَيْتُهُ . وَشَارَكَهُمَا آلاً قُرْامُ فَرَحَهُمَا ، وَسُرُورَهُمَا ، وَشَكَرَتْ وَعِنَايَتُهُ . وَشَارَكَهُمَا أَلا قُرْرَهُمَا ، وَسُرُورَهُمَا ، وَسَكَرَتْ لَهُمُ ٱلْأَمِيرَةُ عَطْ فَهُمْ وَشَفَقَتَهُمْ ، وَآسْتَأْذَنُوهَا فِي أَنْ يَرْجِعُوا لَهُمُ ٱلْأَمِيرَةُ عَطْ فَهُمْ ، بَعْدَ أَنْ وَعَدُوهَا بِالنِّيَارَةِ ، مِنْ وَقَتِ لَهُمْ ، فَأَذِنَتْ لَهُمْ ، بَعْدَ أَنْ وَعَدُوهَا بِالنِّيَارَةِ ، مِنْ وَقَتِ لِللهَ عَابِيهِمْ ، فَأَذِنَتْ لَهُمْ ، بَعْدَ أَنْ وَعَدُوهَا بِالنِّيَارَةِ ، آلتَّتِي أَحَبَّتُهُمْ ، وَقَدَرَتُ مَعْرُوفَهُمْ ، وَلَمْ تَنْسَ مَا قَامُوا بِهِ نَحْوَهَا مِنْ جَمِيلٍ . وَقَدَّرَتُ مَعْرُوفَهُمْ ، وَلَمْ تَنْسَ مَا قَامُوا بِهِ نَحْوَهَا مِنْ جَمِيلٍ .

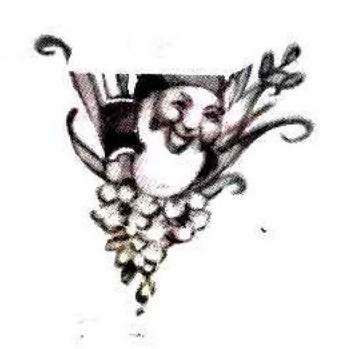

## أسئلة في القصة

- (١) ماذا تُمنت الملكة ؟ وهل تحققت أمنيتها؟
- (٢) كيف كانت حال الملك والأميرة الصّغيرة بعد موت الملكة ؟
  - (٣) هل أحسن الملك اختيار زوجته الثَّانية ؟ ولماذا ؟
- (٤) ما كان شعور الملكة الجديدة نحو الأميرة الحسناء الصّغيرة ؟
  - · (ه) لماذا أرادت الملكة قتل الأميرة ؟
  - (٦) ما فعل الصياد ؟ وماذا قال للملكة ؟ وهل صدّقته ؟
    - (٧) ما جرى للأميرة بعد أن تركها الصيّاد ؟
- (٨) كيف وصلت الأميرة إلى كوخ الأقزام ؟ وماذا وجدت هناك ؟
- (٩) ما فعلت الأميرة في كوخ الأقزام ؟ وماذا رأت عندما استيقظت ؟
  - (١٠) كيف كان الأقزام يعاملون الأميرة ؟ وبمَ نصحوها ؟
- (١١) كيف عرفت الملكة أن الأميرة الحسناء حيّة ؟ وما الحيل التي احتالتها لتقتلها ؟
  - (١٢) ماذا فعل الأقزام حين رأوا الأميرة ملقاة على الأرض ؟
    - (١٣) أين وضع الأقزام الأميرة ؟ وكيف كانوا يحرسونها ؟
      - (١٤) ماذا طلب الأمير من الأقزام ؛ وعاذا ردُّوا عليه ؟
  - (١٥) صف حال الأمير والأقزام حين رأوا الأميرة تتحرُّك وتقوم .
    - (١٦) ماذا جرى للملكة الشريرة ؟
    - (١٧) بمن تزوّجت الأميرة الحسناء ؟ وكيف عاشت بعد زواجها ؟